

فىالمسائل الصوفية

صلاح الدين التجاني





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الكنزفي المسائل الصوفية

و المنات المنات

الهيئة العصرية العامة للكتاب إدارة التراث

رئيس مجلس الإدارة د - سمير سرحان

المشرف على إدارة التراث ورئيس التحرير

سعيد عبدالفتاح

سكرتيرالتحرير أميمة على أحمد

الغسسلاف

د. جمال قطب

### إهسماء

صفاءٌ ولا ماءٌ ولطف ولا هوا

ونورٌ ولا نارٌ وروحٌ ولا جسم

إلى الشمس التي تشرق ولا تحرق. والبحر الذي يغدق. ولا يغرق والروح التي تَسترق ولا تعتق.

اهدي هذا الكنز المباح إلي الكنز المصوق، المكنوق.

زوجتي الغاضلة الحسيبه، النسيبه، فرع بيت النبوة أ. هـ. نادية الشامي.

صلاح الدين التجاني



#### تقديــــم

#### سعيد عبدالفتاح

«اللهم لك المحدُ محداً دائماً مع خلودك، ولك المحدُ محداً لا منتهم له دون مشيئتك، ولك المحدُ محداً لا يزيد قائلها إلا رضاك، ولك المحدُ محداً ملياً عند كل طرفة عينٍ وتنَغُسُ نَفَسٍ..»

اللهم صلّ علي سيدنا محمد الفائح لما أُغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم

## أما بعد

فهذا هو الإصدار الأول لسلسلة التراث التى تصدرها إدارة التراث بالهيئة المصرية العامة للكتاب. وهو كتاب (الكثر في المسائل الصوفية) لفضيلة مولانا الشيخ صلاح الدين التجانى والشيف، الشريف الحسيب النسيب الذي ينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن



ابن على رضى الله عنهما من ذرية السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها بنت سيدنا رسول الله على وهو من العلماء العاملين، الذين من الله عليهم بالعلم فأحسنوا العمل لله، فكان مثالاً يُحتذى به فى تربية المريدين، وقد تخرج على يديه أجيال كلهم الآن يصلح للتربية بفضل همته العالية، ولقد عرفته عن قرب؛ فنعم الشيخ الصوفى المربى زاده الله علماً وبهاءاً. وكان من ثمرة القرب منه أن منحنا المولى عز وجل على يديه لطائف مننه، وسحائب فضله، وتنسمنا فى جواره رائحة المحبين من أهل القرب والإحسان والذوق الصوفى الراقى. ولله الحمد.

يقول أبو محمد الجريرى؛ رَوَاللَّهُ:

«قوام الأديان، ودوام الإيمان، وصلاح الأبدان، في خلال ثلاث: الاكتفاء، والاتقاء، والاحتماء. فمن اكتفى بالله صلحت سريرته، ومن اتقى ما نهى عنه استقامت سيرته، ومن احتمى ما لم يوافقه ارتاضت طبيعته.

فثمرة الاكتفاء: صفو المعرفة.

وعاقبة الاتَّقاء: حُسْنُ الخليقة.

وغاية الاحتماء: اعتدال الطبيعة

فوالله لقد رأيت فيه الخلال الثلاث زاده الله صفواً، وحسناً، واعتدالاً. ومما أثمرته هذه المعرفة عنده بصفائها جودة التأليف في كتب القوم وعلوم الشرع الشريف. فقد وضع عدداً من المؤلفات الهامة في عدد من العلوم، ومن هذه المؤلفات: كتاب التوحيد، كتاب

كشف الغيوم عن بعض أسرار القطب المكتوم، جوامع الكلم من أحاديث النبى الأكرم، هداية المسلم من أحاديث النبى الأعظم، غرائب الرغائب، القبس فى معرفة الطاهر والنجس، وغيرها كثير. ومن هذه المكتبة العامرة كتابه هذا (الكنز) سوف يرى القارىء الكريم معى فى هذا الكتاب أنه بالفعل وقف على كنز مملوء باليواقيت، والجواهر، والفصوص، والزبرجد من جيد المعانى، ويا حسرة من تشغله السفاسف عن الوقوف على ما فى هذا الكنز.

### يقول ابن عطاء الآدمى:

«من تأدّب بآداب الصالحين فإنه يصلح لبساط الكرامة، ومن تأدّب بآداب الأولياء فإنه يصلح لبساط القربة، ومن تأدب بآداب الأنبياء فإنه الصديقين فإنه يصلح لبساط المشاهدة، ومن تأدب بآداب الأنبياء فإنه يصلح لبساط الأنس والانبساط،

وكُلُّ هذه الآداب، والأحوال، والمقامات، والمنازل سوف يعيش معها القارىء خلال هذا الكتاب، الذي غاص مؤلفه في بطون الأصول من كتب الصوفية مثل: الفتوحات المكية لابن عربي، والحكم لابن عطاء الله السكندري، والمواقف والمخاطبات للنفري، وليس الغوص سهلاً ميسوراً كما يتصور البعض، إنما على الغواص النابه امتلاك أدواته، والتسلح بعلمه، وإبراز المنح الإلهية للذوق العالى الرفيع الذي يمكن صاحبه من التفريق والتدقيق ليس بين الحصى والدرّ، فهذا للأطفال يُترك، ولكن بين أنواع الأحجار الكريمة جميعا، بل بين جيد اليواقيت واليواقيت، والجواهر والجواهر، والزيرجد

والزبرجد. بعين الناقد البصير. حتى يخرج إلينا وكأنما أتى بكل ما يُصلحنا ويبهجنا. وهذا ما نراه في هذا الكتاب.

فصاحبه مشهود له بأنه من أجود الغوّاصين، وأغناهم. ويدل على ذلك عمله في هذا الكتاب، ومؤلفاته الأخرى.

فانظر مثلا إلى ياقوتة من هذه اليواقيت، وقاربها بما هو مكتوب في كتاب الفتوحات، وانتبه كيف صفّاها من الزيادات ونقّاها مما تحمله من كثرة الترديدات دون أن يؤثر ذلك على أصل المعنى هنا وهناك ودون الإخلال بجوهر ومضمون ما في الفتوحات بل أستطيع أن أقول إن هذا الكتاب سوف يخدم - إن شاء الله - مساحة بل مساحات شاسعة في معارفنا، ويحقق لمحبى الذوق الصوفي الرفيع حلما وأملا طال انتظاره، وخاصة قارىء كتب الأصول الصوفية لأنه سوف يكون ميزانا جديداً يفهم به هذه الأصول والأمهات من كتب القوم مثل الفتوحات المكية وغيرها. فمن قرأ هذا الكتاب فكأنما عاش مع أهم مصادر التراث الصوفي وفهم الروح السارى فيها. جزى الله عثا مؤلف الكتاب خيراً. وسوف يسعد القارىء الكريم بما في هذا الكتاب كما سعدنا به جميعا.

# المقدمة

# اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وبعد :

فائناس ثمانية أصناف منهم من أراد الدنيا للدنيا، ومنهم من أراد الدنيا للآخرة، ومنهم من أراد الآخرة للدنيا، ومنهم من أراد الآخرة للدنيا، ومنهم من أراد الآخرة شه، ومنهم من أراد الله للدنيا، ومنهم من أراد الله خرة ومنهم من أراد الله شه.

وهذا الصنف الأخير هو محل نظر الله من خلقه، فهم المخلصون المقربون الأخفياء الأنقياء الأتقياء.

وهؤلاء جعلهم الله حجة على خلقه يوم القيامة، بهم يزن الله ما في قلوب الناس فمن سماهم من الناس مؤمنون فهو مؤمن ومن سماهم مسلمون فهو محسن ومن سماهم محسنون فهو محسن ومن سماهم أولياء كذلك أو عارفون فهو معهم أو صوفية فله نصيب من حسن ظنه.

أما من سماهم ملاحدة وزنادقة وفسقة وغير ذلك، فإنما هى صورة ما فى قلبه انعكست عليه ﴿ من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ﴾(١) وحسبك أن علماء الأمة الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام وترجع إليهم الأئمة فى الفقه والتفسير والحديث والتوحيد قد أقروا طريق السادة الصوفية ومدحوه وأثنوا عليه.

#### قال الإمام مالك رحمه الله:

من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق.

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:

فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا فيانى وحق الله إياك أنصح فيذلك قاس لم يذق قلبه تقى. وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح

وكان الإمام أحمد رحمه الله يحضر مجلس أبى عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبى وكان رحمه الله يقول عنه أن كلامه يخرج من مشكاة النبوة وكانت إذا اعتاصت عليه المسائل ذهب إلى أبى حمزة البغدادى رضى الله عنه، وسأله، وكان يقول له: ماتقول ياصوفى فى كذا وكذا، فيجيبه عليها، ومرة سأله عن مصدر علمه فقال له، قال رسول الله عليها، ومرة سأله عن مصدر علمه فقال الإمام أحمد والله مارأيت أصدق من هذا المعنى فى هذا الحديث.

وقال الإمام الغزالى رحمه الله مجدد القرن الخامس بغير منازع: لو جمعت حكمة الحكماء وعلم العلماء وفقه الفقهاء ما خرج عما يقوله الصوفية قيد أنملة.

أما الحافظ أبو نعيم في كتابه الشهير حلية الأولياء، الذي يقول عنه الحافظ السلفي: إنه لم يصنف مثل كتاب حلية الأولياء، ترجم فيه زهاء ثمانمائة ترجمة من أعلام المحققين من الصوفية وأئمتهم كما قال في مقدمته بدأهم بأبي بكر الصديق والشجرة، وأهل العقبة، البيت وأصحاب الشجرة، وأهل العقبة، والعشرة المبشرين بالجنة، وغيرهم كثير.

قال الجنيد رحمه الله لو نعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه.

وقال الشيخ عبدالرحمن الصقلى رحمه الله: كل من صدق بهذا العلم فهو من الخاصة وكل من فهمه فهو من خاصة الخاصة وكل من عبر عنه وتكلم فيه فهو النجم الذى لا يدرك والبحر الذى لا ينزف.

وإذا نظرت إلى رجال الصوفية وجدتهم حملة علوم الشرع فى كل زمان ومكان ومنهم الحفاظ والقراء والفقهاء والمحدثون والمفسرون والمجتهدون والمجددون فلا تخلو سلسلة من سلاسل العنعنة فى أى علم من هذه العلوم منهم فلولاهم ما وصل إلينا قرآن ولا سنة.

منهم أكابر الصحابة رضى الله عنهم كما ذكرهم الحافظ أبو نعيم ومنهم الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز ومنهم الأئمة الأربعة ومنهم أصحاب الكتب الستة ومنهم الإمام الغزالى، والسيوطى، والحافظ الهروى، والحافظ السلفى، والحافظ أبو نعيم، والاسفراينى، والجوينى إمام الحرمين، والرازى، والفيروز آبادى، والعز بن عبد السلام، والألوسى، والبلقينى، والحكيم الترمذى وابن حجر الهيتمى، والإمام النووى، وغيرهم كثير حتى ابن تيميه رحمه الله الذى ينتسب إليه خصوم الصوفية سنده فى العلوم ينتهى إلى سيدى عبدالقادر الجيلانى رضى الله عنه ذكر ذلك الشيخ محمد بن سلمان الرودانى فى كتابه صلة الخلف بموصول السلف.

كما ألف الشيخ ابن تيمية نفسه رسالته (الصوفية والفقراء) طبع المنار سنة ١٩٢٨ ذكر فيها مكانة الصوفية بين العلماء وأثنى عليها كل الثناء.

أما من نطق بعلومهم، وعبر عن مواجيدهم، ونشر مقاماتهم، ووصف أحوالهم قولا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم، فالحسن البصرى وعلى بن الحسن زين العابدين، وابنه محمد الباقر، وابنه جعفر الصادق، وأويس القرنى، وهرم بن حيان ومالك بن دينار، وابن دينار المدينى وعتبة الغلام وإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، وداود الطائى، وسفيان بن عيينة، وأبو سليمان الدارانى، وأبو الفيض نو النون المصرى، والسرى بن المغلس السقطى،

وبشر الحافى، ومعروف الكرخى، ويوسف بن أسباط، وأبو يزيد البسطامى، وسهل بن عبد الله التسترى، وأبو القاسم الجنيد، والحارث بن أسد المحاسبى، والسمرقندى، والجوزجانى، والشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى، وغيرهم كثير رضى الله عنهم أجمعين.

ومن المعلوم أن أخلاق الصوفية ومقاماتهم وأحوالهم إنما قررها رسول الله عليها أصحابه وجاء الشرع بمدحها والثناء عليها ﴿ قيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾(٢) ﴿ وعباد ﴿ رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾(٢) ﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ﴾(١) ﴿ ألا إن أولياء الله ﴾(١) ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوا ربهم ﴾(١) ﴿ واذكروا الله ذكرا كثيرا ﴾(١).

رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله.

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، .

وغير ذلك كثير إلا أن لفظة صوفية لم تظهر إلا في القرن الثاني من الهجرة.

قال القشيرى رحمه الله: وأصل تسمية الصوفية صوفية كان حين ظهرت الأهواء والبدع في عصر الإمام أحمد وَرَفِينَ، فسموا من تمسك بالكتاب والسنة وعمل بها على ما كان عليه الصحابة والتابعون صوفيا دون غيره.

أمًّا اشتقاقها فالصحيح لغويا أنها نسبة إلى الصوف وذلك أن هؤلاء الزهّد والعبّاد كانوا يلبسون الصوف، إذ كان من علامة الزهد آنذاك، وناهيك على ماورد في ارتداء رسول الله على والأنبياء قبله والصحابة لباس الصوف تزهدا وتقشفا.

عن أبى موسى الأشعرى والشيئ قال لابنه أبى بردة: يابنى لو رأيّتنا ونحن مع النبى الله الله الله السماء حسبت أن ريحنا ربح الضأن، .

أخرجه الترمذي وأبو داود وقال حسن صحيح

قال الترمذي معناه أنه كانت تيابهم من الصوف

عن أبى هريرة رَوْقَ قال الله المنه على عائشة فأخرجت إلينا كساء ملبدا من التى يسمونها الملبدة وإزارا غليظا مما يصنع باليمن وأقسمت بالله لقد قبضت روح رسول الله عليه في هذين الثوبين، وهي ثياب من صوف.

أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود

عن عبد الله بن مسعود رَيِّ أن رسول الله على الله على موسى عليه السلام يوم كلمه ربه سراويل صوف وجبة صوف وكساء صوف.

أخرجه أبو داود والترمذي

عن عائشة رضى الله عنها قالت اخرج رسول الله على غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسوده -

رواه مسلم

### أما حكم الشرع فيه:

قال الإمام الغزالي رحمه الله: إنه فرض عين إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام.

قال الشاذلي: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الكبائر.
وما من علم إلا ويقع الاستغناء عنه في وقت ما إلا علم التصوف
فلا يستغنى عنه أحد في وقت من الأوقات، ففرض عين على كل
أحد التخلص من المهلكات، كالعجب، والكبر، والرياء، والحسد،
والغضب، وشهوة البطن، وشهوة الفرج، وآفات اللسان، والبخل،
وحب الجاه، وحب المال، والغرور، وطول الأمل.

كما أن استعمال المنجيات من هذه الآفات هو فرض عين أيضا كالتوبة، والصبر، والشكر، والرجاء، والخوف، والتواضع، والزهد، والورع، والصمت، والتوكل، والإخلاص، والصدق، والمحبة، والشوق، والأنس، والرضا، وقصر الأمل، وحب الموت.

وحيث كان هذا العلم فرض عين وجب السفر إلى من يؤخذ عنه هذا العلم إذا عرف بالتربية واشتهر الدواء على يديه وإن خالف فى ذلك والديه.

أيا يسبتة من العلوم: فهو شرط في كل علم إذ لا علم ولا عمل الا يصدق التوجه إلى الله، إذ الإخلاص شرط في الجميع.

أما فائدته: فتهذيب القلوب ومعرفة علام الغيوب.

أما فضله: فهو أفضل العلوم لتعلقه بالذات العلية.

وإعلم أنه من تخصص في الفقه قد سماه الناس: فقيها، وقد كانت مذاهب الفقهاء اثنى عشر مذهبا ثم تقررت في أربعة مذاهب ومن تخصص في القراءة سماهم الناس: القراء، وكانوا خمسة وعشرين قراءة ثم تقررت في عشرة. ومن تخصص في النحو سماه الناس: نحويا، وهم على مذهبين بصرى وكوفي. أما من تخصص في تحلية قلبه من الأدران والآفات وتحليته بأجمع الصفات فسموه: صوفيا، فهم لم يسموا أنفسهم، إذ لا التفات لهم إلى أنفسهم ولا إلى الناس أصلا، إذ أن مذهبهم الأخذ بالأحسن في كل شئ ﴿ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴾(^) والأحسن عندهم هو الأحوط لدينهم.

وإنما لم يضع المجتهدون كتابا فى ذلك لقلة الأمراض فى أهل عصرهم وكثرة سلامتهم وكان معظم همة المجتهدين إذ ذلك إنما هو فى جمع الأدلة المنتشرة فى المدائن والثغور مع أئمة التابعين وتابعيهم التى هى مادة كل علم وبها يعرف موازين جميع الأحكام فكان ذلك أهم من الاشتغال بمناقشة بعض أناس فى أعمالهم القلبية التى لا يظهر بها شعار الدين وقد لا يقعون فيها بحكم الأصل، ولا يقول عاقل قط أن مثل الإمام أبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد رضى الله عنهم يعلم أحدهم من نفسه رياء أو عجبا أو كبرا أو حسدا أو نفاقا ثم لا يجاهد نفسه ولولا أنهم يعلمون سلامتهم من تلك الآثات لقدموا الاشتغال بعلاجها على كل علم.

فإن قيل: فلم لم يقتصر هؤلاء الصوفية على المشى على ظاهر الكتاب والسنة فقط؟ أليس ذلك كان يكفيهم كما كفى غيرهم! فالجواب أن هذا الاعتراض بعينه اعتراض على الأئمة المجتهدين ومقلديهم فإنهم لم يقفوا على ظاهر النصوص ولا اقتصروا عليه بل استنبطوا من النصوص مالا يحصى من الأحكام والوقائع فإن رددت استنباط العارفين، لزمك أن ترد استنباط المجتهدين.

أما ميزانه: فهو الكتاب والسنة فقد قال الجنيد: «رحمه الله طريقنا هذه مشّيدة بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ الكتاب ويكتب الحديث لا يقتدى به فيها، وكان يقول: «قد أجمع أشياخ الطريق على أنه لا يجوز لأحد التصدر لتربية المريدين إلا بعد تبحره في الشريعة وآلاتها فإن لم يتبحر كانوا لا يأخذون عليه العهد أبدا».

فلا تصوف إلا بفقه إذ لا تعرف أحكام الله تعالى الظاهرة الا منه ولافقه إلا بتصوف، إذ لا عمل إلا بصدق، فالشريعة لإصلاح الجوارح الظاهرة، وهي تؤدي إلى الطريقة التي هي إصلاح السرائر الباطنة، وهي تؤدي إلى الحقيقة، وهي عبادة الله على المشاهدة.

ولنذكر عقيدة السادة الصوفية نقلا عن الرسالة القشيرية للإمام الجامع بين الشريعة والحقيقة أبى القاسم عبد الكريم القشيرى رَبِي الله المامع بين الشريعة والحقيقة أبى القاسم عبد الكريم القشيري رَبِي الله المام عبد الكريم القشيري رَبِي الله المام عبد الكريم القشيري رَبِي الله المام عبد الكريم المام المام

قال مَوْقَيْ : «هذه فصول تشتمل على عقائدهم فى مسائل التوحيد ذكرناها على وجه الترتيب، قال شيوخ الطريقة على ماتدل عليه متفرقات كلامهم ومجموعاتهم ومصنفاتهم فى التوحيد، إن الحق،

سبحانه وتعالى، موجود، قديم، وإحد، حكيم، قادر، عليم، قاهر، رحیم، مرید، سمیع، مجید، رفیع، متکلم، بصیر، متکبر، قدیر، حی، أحد، باق، صمد، وإنه عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، حى بحياة، باق ببقاء، وله يدان هما صفتان يخلق بهما ما يشاء سبحانه على التخصيص، وله الوجه الجميل، وصفات ذاته مختصة بذاته، لا يقال هي هو ولا هي أغيار، بل صفات له أزلية ونعوت سرمدية، وأنه أحدى الذات ليس يشبه شيئا من المصنوعات ولا يشبهه شئ من المخلوقات وليس بجسم ولاجوهر ولا عرض ولا صفاته أعراضا، ولا يتصور في الأوهام ولايتقدر في العقول، ولا له جهة ولا مكان ولا بجري عليه وقت وزمان، ولا يجوز في وصف زيادة ولا نقصان، ولا يحله حادث ولا يحمله على الفعل باعث، ولا يجوز عليه لون ولا كون، ولا ينصره مدد ولا عون، ولا يخرج عن قدرته مقدور، ولا ينفك عن حكمه مفطور، ولا يعزب عن علمه معلوم، ولا هو على فعله كيف يصنع وما يصنع ماوم، لا يقال له أين ولا حيث ولا كيف، ولايستفتح له وجود، فيقال استوفى الأجل والزمان، ولا يقال لم فعل مافعل، إذ لا علة لأفعاله ولا يقال ما هو إذ لا جنس له فيتميز بإمارة عن أشكاله، يرى لاعن مقابلة، ويرى غيره لا عن مماقلة، ويصنع لا عن مباشرة ومزاولة، له الأسماء الحسني والصفات العلا، يفعل ما يريد ويذل لحكمته العبيد، لا يجرى في سلطانه إلا ماشاء ولا يحصل في ملكه غير ما سبق به القضاء، ما علم أنه يكون من الحادثات أراد أن يكون، وما علم أنه لا يكون مما جاز أن يكون لا يكون، خالق أكساب العباد خيرها وشرها، ومبدع ما في العالم من الأعيان والآثار قلها وكثرها، ومرسل الرسل إلى الأمم من غير وجوب عليه، ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما لا سبيل لأحد باللوم والاعتراض عليه، ومؤيد نبينا محمد على بالمعجزات الظاهرة، والآيات الزاهرة، بما أزاح به العذر وأوضح به اليقين والمنكر، وحافظ بيضة الإسلام بعد وفاته على بخلفائه الراشدين، ثم حارس الحق وناصره بما يوضحه من حجج الدين على ألسنة أوليائه، عصم الأمة الحديفية عن الاجتماع على الضلالة، وحسم مادة الباطل بما نصب من الدلالة. وأنجز ما وعد من نصرة الدين بقوله ﴿ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾(١) فهذه فصول، تشير إلى أصول المشايخ على وجه الإيجاز وبالله التوفيق.

ولنذكر هذا عقيدة العارف الكامل الإمام سيدى محيى الدين بن عربى ولنذكر هذا عقيدة العارف الكامل الإمام سيدى محيى الدين بن عربى والله من كل مخالفة للشريعة المطهرة، وكل ما ينسب إليه مما يخالف ما أعلنه وأوضحه من الاعتقاد، فهو كذب عليه وزور، وقد دس عليه كما دس على غيره وكذب عليه كما كذب على من هو خير منه، ولا يصح الأخذ إلا بما تقلده شرعا، قال والله في أوائل الجزء الأول من الفتوحات:

فياأخوتى المؤمنين، ختم الله لذا ولكم بالحسنى، لما سمعت قوله تعالى على نبيه هود عليه السلام حين قال لقومه المكذبين به وبرسالته ﴿ إِنَّى أَشُهِدُ اللّه والشهدوا أنّى برىء مما تشركون ﴿ (١٠) فاشهد عليه السلام قومه مع كونهم مكذبين به على نفسه بالبراءة من الشرك بالله، والإقرار بأحديته، لما علم عليه السلام أن الله سبحانه سيوقف عباده بين يديه، ويسألهم عما هو عالم به لإقامة الحجة لهم أو عليهم حتى يؤدي كل شاهد شهادته، وقد ورد أن المؤذن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس وكل من سمعه ولهذا يدبر الشيطان عند الأذان وله حصاص، وفي رواية وله ضراط، ذلك حتى لايسمع نداء المؤذن بالشهادة فيشهد له، فيكون بتلك الشهادة له من جملة من يسعى في سعادة المشهود له، وهو عدو محض ليس له إلينا خير يسعى في سعادة المشهود له، وهو عدو محض ليس له إلينا خير نفسك، فأحرى أن يشهد لك وليك وحبيبك ومن على دينك وملتك، وأحرى أن تشهده أنت في الدار الدنيا على نفسك بالوحدانية والإيمان.

فياأخوتى وياأحبائى، رضى الله عنكم، أشهدكم عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله تعالى فى كل لحظة وطرفة وهو مؤلف هذا الكتاب ومنشؤه، أشهدكم على نفسه بعد أن أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضره من المؤمنين وسمعه، أنه يشهد قولا وعقدا أن الله تعالى إله واحد لا ثانى له فى ألوهيته، منزه عن الصاحبة والولد، مالك لاشريك له، ملك لاوزير له، صانع لا مدبر معه، موجود بذاته من

غير افتقار إلى موجد يوجده، بل كل موجود سواه مفتقر إليه في وجوده فالعالم كله موجود به، وهو وحده متصف بالوجود لنفسه، الاافتتاح لوجوده والنهاية لبقائه، بل وجود مطلق غير مقيد، قائم بنفسه، ليس بجوهر متحيز فيقدر له المكان، ولابعرض فيستحيل عليه البقاء، ولابجسم فتكون له الجهة والتلقاء، مقدس عن الجهات والأقطار، مرئى بالقلوب والأبصار إذا شاء، استوى على عرشه كما قاله وعلى المعنى الذي أراده ، كما أن العرش وماسواه به استوى وله الآخرة والأولى، ليس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول، ولا يجده زمان ولايقله مكان، بل كان ولا مكان وهو على ماعليه كان، خلق الممكن والمكان، وأنشأ الزمان، وقال أنا الواحد الحي لايؤوده حفظ المخلوفات، ولاترجع إليه صفة لم يكن عليها من صنعة المصنوعات، تعالى أن تحله الحوادث أو يحلها، أو تكون بعده أو يكون قبلها، بل يقال كان ولاشئ معه، فإن القبل والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعه، فهو القيوم الذي لاينام والقهار الذي لايرام، ليس كمثله شئ، خلق العرش وجعله حد الاستواء، أنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسموات العلا، اخترع الروح والقلم الأعلى، وأجراه كاتبا بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء، أبدع العالم كله على غير مثال سبق، وخلق الخلق وأخلق الذي خلق، وأنزل الأرواح في أشباح أمناء، وجعل هذه الأشباح المنزلة لها الأرواح في الأرض خلفاء، وسخر لنا مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه، فلا تحرك ذرة إلا إليه، وعنه، وخلق الكل من غير حاجة إليه، ولاموجب أوجب ذلك عليه،

لكن علمه سبق بأن يخلق ماخلق، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شئ قدير، أحاط بكل شئ علما وأحصى كل شئ عددا، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور، كيف لايعلم شيئا هو خلقه ﴿ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (١١) علم الأشياء قبل وجودها، ثم أوجدها على حد ماعلمها، فلم يزل عالما بالأشياء ولم يتجدد له علم عند تجدد الإنشاء، بعلمه أتقن الأشياء وأحكمها وبه حكم عليها من شاء وحكمها، علم الكليات على الإطلاق كما علم الجزئيات، بإجماع من أهل النظر الصحيح واتقاق، فهو عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون، فعَّال لما يريد، فهو المريد للكائنات في عالم الأرض والسموات لم تتعلق قدرته بشئ حتى أراده ، كما أنه لم يرده حتى علمه ، إذ يستحيل في العقل أن يريد مالايعلم، أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل مالايريد كما يستحيل أن توجد نسب هذه الحقائق في غير حي كما يستحيل أن تقوم الصفات بغير موصوف بها فما في الوجود طاعة ولا عصيان، ولا ربح ولاخسران، ولاعبد ولا حر، ولابرد ولا حر، ولا حياة ولاموت، ولاحصول ولافوت، ولانهار ولاليل ولااعتدال ولاميل، ولابر ولا بحر، ولاشفع ولاوتر، ولاجوهر ولاعرض، ولاصحة ولامرض، ولافرح ولاترح، ولاروح ولاشبح، ولاظلام ولاضياء، ولاأرض ولاسماء، ولاتركيب ولاتحليل، ولاكثير ولاقليل، ولاغداة ولاأصيل، ولابياض ولاسواد، ولارقاد ولاسهاد، ولاظاهر ولاباطن، ولامتحرك ولاساكن، ولايابس ولارطب، ولاقشر ولالك،

ولاشئ من هذه النسب المتضادات منها والمختلفات والمتماثلات، إلا وهو مراد للحق تعالى، وكيف لايكون مرادا له وهو أوجده فكيف بوجد المختار مالايربد لاراد لأمره ولامعقب لحكمه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويصل من يشاء ويهدى من يشاء، ماشاء كان وما لم يشأ أن يكون لم يكن، ولو اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئا لم يرد الله تعالى أن يريدوه ماأرادوه، أو يفعلوا شيئا لم يرد الله تعالى إيجاده وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوه مافعلوا ولااستطاعوا على ذلك ولاأقدرهم عليه فالكفر والإيمان، والطاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته، ولم يزل سبحانه موصوفا بهذه الإرادة أزلا والعالم معلوم غير موجود، وإن كان ثابتا في العلم في عينه ثم أوجد العالم من غير تفكر ولاتدبر عن جهل - جل وعلا من ذلك - بل أوجده عن العلم السابق وتعيين الإرادة المنزهة الأزاية القاضية على العالم بما أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان، فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه إذ هو القائل سبحانه ﴿ وماتشاءون إلا أن يشاء الله ﴾ (١٢) وأنه سبحانه كما علم فأحكم، وأراد فخصص، وقدر فأوجد، كذلك سمع ورأى وحرك أو سكن أو نطق في الورى من العالم الأسفل والأعلى، لايحجب سمعه البعد فهو القريب، ولايحجب بصره القرب فهو البعيد، يسمع كلام النفس في النفس وصوت المماسة الخفية عند اللمس، ويرى السواد في الظلماء والماء في الماء، لا يحجبه الامتزاج ولاالظلمات ولا النور وهو السميع البصير، تكلم سبحانه لا عن صمت

ولاسكوت متوهم ـ بكلام قديم أزلى كسائر صفاته من علمه وإرادته وقدرته ـ كلم به موسى عليه السلام، سماه التنزيل والزبور والتوراة والإنجيل من غير حروف ولاأصوات ولانغم ولا لغات، بل هو خالق الأصوات والحروف واللغات، فكلامه سبحانه من غير لهاة ولالسان، كما أن سمعه من غير أصمخة ولاآذان، كما أن بصره من غير حدقة ولاأجفان كما أن إرادته من غير قلب ولا جنان، كما أن علمه من غير اضطرار ولا نظر في برهان، كما أن حياته من غير بخار تجويف قلب حدث عن امتزاج الأركان، كما أن ذاته لاتقبل الزيادة والنقصان، فسبحانه سبحانه من بعيد دان عظيم السلطان عميم الإحسان جسيم الامتنان، كل ماسواه فهو عن وجوده فائض، وعدله الباسط له والقابض، أكمل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه، لاشريك له في ملكه ولامدبر معه في ملكه، إن أنعم فنعم فذلك فصله، وإن أبلى فعذب فذلك عدله، لم يتصرف في ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف، ولايتوجه عليه لسواه حكم فيتصف بالجزع لذلك والخوف، كل ماسواه تحت سلطان قهره، ومتصرف عن إرادته وأمره فهو الملهم نفوس المكافين التقوى والفجور، وهو المتجاوز عن سيئات من شاء الآخذ بها من شاء هنا في يوم النشور، لايحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله، أخرج العالم قبضتين وأوجد لهم منزلتين، فقال: هؤلاء للجنة ولاأبالي وهؤلاء للنار ولاأبالي، ولم يعترض عليه معترض هناك إذ لاموجود كان سواه، فالكل تحت تصريف أسمائه، فقيضة تحت أسماء بلائه، وقبضة تحت

أسماء آلائه ولو أراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيدا لكان، أو شقيا الكان من ذلك في شأن، لكنه سبحانه لم يرد فكان كما أراد، فمنهم الشقى ومنهم السعيد، هنا وفي يوم المعاد، فلا سبيل إلى تبديل ماحكم عليه القديم، وقد قال تعالى في الصلاة هي خمس وهي خمسون، همايبدل القول لدى وماأنا بظلام للعبيد (١٣) لتصرفي في ملكى وإنفاذ مشيئتي في ملكى، وذلك لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائر، ولم تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر، إلا بوهب إلهي، وجود رحماني، لمن اعتنى الله به من عباده وسبق له ذلك بحضرة إشهاده، فعلم حين أعلم أن الألوهية أعطت هذا التقسيم، وأنه من رقائق القديم، فعلم حين أعلم أن الألوهية أعطت هذا التقسيم، وأنه من رقائق القديم، فسبحان من لافاعل سواه، ولاموجود لنفسه إلا إياه، ﴿ والله فسبحان من لافاعل سواه، ولاموجود لنفسه إلا إياه، ﴿ والله خلقكم(١٠) وماتعملون ﴾ ﴿ لايسئل عما يفعل وهم يسئلون ﴾ (١٠) ﴿ فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ (١٠) .

#### الشهادة الثانية:

وكما أشهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإياكم على نفسى بالإيمان بمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده، ذلك سيدنا محمد على الذي أرسله الله إلى جميع الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ على مأنزل من ربه إليه، وأدى أمانته ونصح أمته ووقف في حجة وداعه على كل من حضر من أتباعه، فخطب وذكر، وخوف وحذر، وبشر وأنذر، ووعد، وأوعد

وأمطر وأرعد، وماخص بذلك التذكير أحدا من أحد، من إذن الواحد الصمد، ثم قال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: بلغت يارسول الله، فقال على الساء اللهم فاشهد، وإنى مؤمن بكل ماجاء به فقرر أن الموت عن أجل مسمى عند الله إذا جاء لايؤخر، فأنا مؤمن بهذا إيمانا لاريب فيه ولاشك، كما آمنت وأقررت أن سؤال فتاني القبر حق، وعذاب القبر حق، وبعث الأجساد من القيور حق، والعرض على الله تعالى حق، والحوض حق، والميزان حق، وتطاير الصحف حق، والصراط المستقيم حق، والجنة حق، والنار حق، وفريقا في الجنة وفريقا في النارحق، وكرب ذلك اليوم حق على طائفة، وطائفة أخرى لايحزنهم الفزع الأكبر، وشفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين وإخراج أرحم الراحمين بعد الشفاعة من شاء حق، وجماعة من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها بالشفاعة والامتنان حق، والتأييد لأهل النار في النار حق، وكل ماجاءت به الرسل من عند الله حق، فهذه شهادتي على نفسي أمانة عند كِل من وصلت إليه أن يؤديها إذا سئلها حيثما كان، نفعنا الله وإياكم بهذا الإيمان وثبتنا عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الحيوان، وأحلنا منها دار الكرامة والرضوان. أ. ه..

ومعنى قوله رضى الله عنه: تعالى أن تحله الحوادث أو يحلها أو تكون بعده أو يكون قبلها، المراد نفى القبلية الزمانية، أما سبق وجود الحق على الحوادث فهو تقدم ذاتى، مقدس عن الزمان، وهو غير التقدم الزمانى فإن الزمان مخلوق.

وإذا كان تقدم أمس مثلا على اليوم لايحتاج لزمن يتقدم فيه ـ كما ذكره المحققون ـ وإلا لاحتاج الزمن إلى زمن والزمن إلى زمن الخ، فكيف بمن ليس كمثله شئ، ﴿ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾ (١٧) ولذلك قال بعدها: فإن القبل والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعه.

وبذلك يتبين أن المراد نفى القبلية الزمانية، وتقرير القبلية الذاتية، فإنها هى اللائقة بالمنزه عن الزمان، وكما أنه تعالى منزه عن المكان، وقد كان ولامكان، ولما خلق المكان فمازال سبحانه على ماهو عليه، منزه عن المكان، فكذلك الزمان.

ثم ذُكبرُ وَ عَنْ هذه العقيدة باصطلاح آخر ثم اصطلاح آخر، والمعنى واحد وإن كانت الألفاظ متغايرة، وكل ماتفرق في كتابه بل سائر كتبه يرجع إلى هذه العقيدة مهما اختلف التعبير، يعرف ذلك كل من كان من أهل هذا الشأن، وخالط اصطلاح الصوفية رضى الله عنهم، وتمكن في فهمه وبرىء من الهوى.

وكل مالم يمكن حمله علميا على هذا الوجه فهو مدسوس عليه وهو برىء منه وارجع إلى مقدمة كتاب: اليواقيت والجواهر للشيخ الشعرانى، في إثبات أن ماخالف الشريعة مدسوس على الشيخ الأكبر رضى الله عنه، وكتاب: براءة ابن العربي عن طعن الغبى، للحافظ السيوطى وكتاب: الاغتباط للعلامة الفيروز آبادى صاحب القاموس، وقد رجع كثيرون ممن كان يظن فيه وفي الصوفية عن طعنه،

عندما تبين لهم أنهم لم يصيبوا مقاصدهم وأن مرادهم غير ماكانوا فهموه، وعلى كل حال الأصل في المؤمن البراءة، ومتهمه هو المطالب بإثبات تهمته، وحال المؤمن يحمل على الصلاح، وقد نقل قوم شيئا من كلامه لم يفهموه، ثم أخذوا ينسبون إليه عقائد هو برىء منها، ومن عرف ماتواضع عليه الصوفية من التعبير لايجد فيه مخالفة لاتساقه بالواضح من كلامهم رضى الله عنهم والمنصف يرد إليه.

أما هذا الكتاب الذى بين يديك فقد جمعته من أمهات كتب الطريق غير زاعم أنى أتيت فيه بجديد وكيف يزعم ذلك أحد ونحن في زمان كان يتعوذ منه النبى عليه وأصحابه من أن يلحقوه أو يروا أهله فنسأل الله لنا ولكم السلامة في الدين والإخلاص في العمل.

صلاح الدين التجانى

# الهوامش

- (١) سورة النساء الآية (٨٥).
- (٢) سورة التوبة الآية (١٠٨).
  - (٣) سورة النور الآية (٣٧).
- (٤) سورة الفرقان الآية (٦٣).
- (٥) سورة يونس الآية (٦٢).
- (٦) سورة السجدة الآية (١٦).
- (٧) سورة الأحزاب الآية (٤١).
  - (٨) سورة الزمر الآية (١٧).
  - (٩) سورة الصف الآية (٩).
  - (١٠) سورة هود الآية (٤٥).
  - (١١) سورة المُلك الآية (١٤).
- (١٢) سررة التكوير الآية (٢٩).
  - (١٣) سورة ق، الآية (٢٩).
- (١٤) سورة الصافات الآية (٩٦).
  - (١٥) سورة الأنبياء الآية (٢٣).
- (١٦) سورة الأنعام الآية (١٤٩).
- (١٧) سررة الصافات الآية (١٨٠).



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

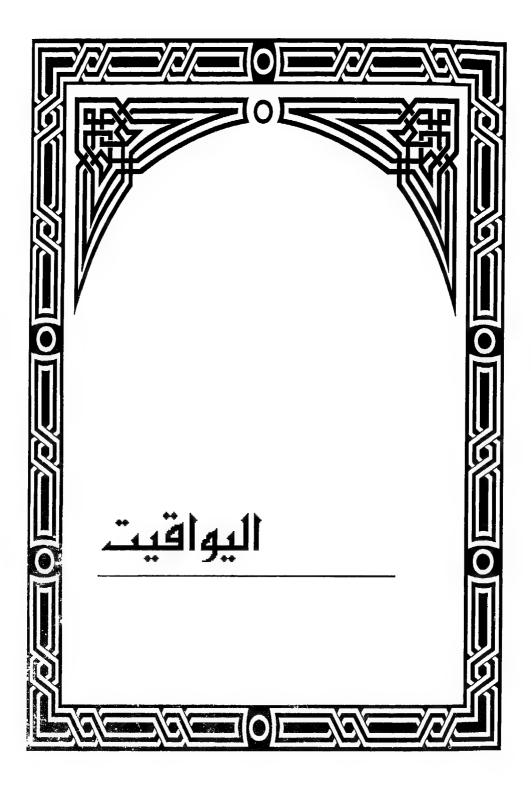



# ياقوتة في الجهاك

جاهد هواك ولا تكن ذا فترة فيه وكن للنائبات خليلا لا تركنن إلى البطالة إنها تردى وكن للعادثات وصولا

قال تعالى ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ (١) ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (٢) وهذا خطاب خاص بأهل المجاهدة والمكابدة فما قال لهم ذلك إلا بعد مالاقوه في جهادهم تنفيسا لهم وتأنيسا. فلم تنزل إلا بعد قوله تعالى ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ﴾ (٣). وصاحب المجاهدة هو الذي عليه في عمله مشقة وهي المجاهدة ومنهم من لا يجدها فلا يكون صاحب مجاهدة. والمجاهدون أربعة أصناف:

- ١ مجاهدون بدون تقييد ﴿ وَفَضَلَ الله المجاهدين ﴾ (٤)
- مجاهدون بتقييد في سبيل الله ﴿ والمجاهدون في سبيل الله ﴾ (٩).
  - ٣ المجاهدون فيه ﴿ والذين جاهدوا فينا ﴾(١).

٤ - المجاهدون في الله حق جهاده ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ (٧).

فالقسم الأول: هم المجاهدون بالله الذي ليس من صفته التقييد، فجهاده في كل شئ، وهذا مشقته أعظم لأن مجاهدته مطلقة، ولذلك كانت له عند الله درجات إذ كانت لغيره من المجاهدين درجة فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة (^). وهؤلاء ما باعوا نفوسهم ولا اشتراها الله منهم، إذ أنهم نظروا فوجدوا نفوسهم هدية من الله إليهم فأهدوها إليه تعالى بغير بيع ولا شراء ولا عوض، فاستحقوا من الله الأجر العظيم.

والقسم الثانى: المجاهدون فى سبيل الله، وهى الطريق إلى الله فهو فى جهاد لأنه فى طريق عرض نفسه فى السلوك فيه إلى إتلاف ماله، ونفسه، ويتم أولاده، وفقد مألوفاته.

قال تعالى ﴿ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴿ الله ﴿ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله ﴿ الله وَالله وَ الله الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله والله وَ الله وَ

وبعد هذا الشراء أمر أن يجاهد بها في سبيل الله ليهون ذلك عليهم فهم يجاهدون بنفوس مستعارة أعنى النفوس الحيوانية القائمة بالأجسام، فهم كمن سافر على دابة مستعارة ومال غيره وقد رفع عنه الحرج مالكها عندما أعاره إن نفقت الدابة وهلك المال، فهو مستريح القلب مما ينائه من الطعن بالرماح والرشق بالسهام والضرب بالسيوف، والإنسان مجبول على الشفقة الطبيعية فهو يشفق على مركوبه من حيث أنه حيوان لا من جهة مالكه، فالنفوس التي اشتراها الله في هذه الآية هي النفوس الحيوانية الجسيمة اشتراها من النفوس الناطقة المؤمنة ﴿ اشترى من المؤمنين ﴾ (١٢) وهي النفوس الناطقة الموصوفة بالإيمان، فالمؤمن لا نفس له إذ أن الله قد اشتراها وهو لا يشتري إلا نفسا مؤمنة، فمن ادعى الإيمان وله نفس فقد كذب في دعواه.

أما القسم الثالث: ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴾ (١٠) الذين قلنا لهم فيها ﴿ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ (١٠) يعنى السبيل التي لكم فيها السعادة وإلا فالسبل كلها إليه ﴿ وإليه يرجع الأمر كله ﴾ (١٠) ، ولما كان سبب الجهاد أفعالا تصدر من الذين أمرنا بقتالهم وجهادهم وتلك الأفعال أفعال الله فما جاهدنا إلا فيه لافي العدو إذ أنه تعالى الظاهر في المظاهر فما في الوجود إلا الله تعالى فما جاهد فيه سواه ﴿ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾ (١٠) ولذلك تمم الآية بقوله ﴿ وإن الله لمع

المحسنين ﴾ (١٧) والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإذا رأيته علمت أن الجهاد إنما كان منه وفيه.

والقسم الرابع: الذين جاهدوا في الله حق جهاده وقوله تعالى ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ (١٨) فالهاء من جهاده تعود على الله وذلك لأن الجهاد وقع فيه ولا يعلم أحد كيف الجهاد في الله إلا الله، فالله المجاهد لا هم وإن كانوا محل ظهور الآثار فهم المجاهدون لا مجاهدون.

فهؤلاء لا ينظرون إلى العالم من حيث عينه وإنما من حيث هو مظهر لصفات الحق تعالى.

وأصحاب الأقسام الأربعة كلهم عارفون، إذ أن هذه الأقسام مركبة كلها من مقام الإحسان وهم أهل بلاء ومشقة ماهم بأهل دنيا ولا أهل أخرى ولكنهم هم أهل الله وخاصته.

قال السرى تَرَقَّى: باسطنى ربى مرة فقال لى: ياسرى خاقت الخلق فكلهم ادعوا محبتى فخلقت الدنيا فهرب منى تسعة أعشارهم وبقى معى العشر، فخلقت الجنة فهرب منى تسعة أعشار العشر فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب منى تسعة أعشار عشر العشر، فقلت للباقين معى لا الدنيا أردتم ولا الآخرة أخذتم فما تريدون؟ قالوا: إنك تعلم مانريد، فقلت: إنى مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم مالا تقوم له الجبال الرواسى أتصبرون؟ قالوا: إن كنت أنت المبتلى فافعل ماشئت، هؤلاء عبادى حقا آ.ه.

فمن عرف قيمة ما يطلب هان عليه مايبذل. فهؤلاء المجاهدون ينتقلون إلى الدار الآخرة بدون موت ولذا فهم لا يغسلون ﴿ ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ﴾ (١١). ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ﴾ (٢٠).

ورسول الله ﷺ وأصحابه جاهدوا لله وفي سبيل الله فأحلت لهم الغنائم، أما الأمم السابقة فكانوا يقاتلون لأنفسهم ولديارهم وأموالهم ﴿ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ﴾(٢١) فلم تحل لهم،بل كانت تنزل عليها نار من السماء فتأكلها.

# ياقوتة في نَفَسَ الرحمن جل جلاله

قال رسول الله ﷺ لما اشتد كريه من المنازعين «إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن،

رواه أحمد

وهو من التنفيس من الشدة والضيق الذي كان فيه بالأنصار رضى الله عنهم أجمعين فنصر الله تعالى الدين بهم.

واعلم أن الله تعالى لما توجه إلى إيجاد المخلوقات إنما توجه على إيجادهم بأسماء الجبروت والكبرياء والعظمة والقهر والعزة فخرجوا أذلاء تحت هذا القهر الإلهى وتعرف إليهم حين أوجدهم بهذه الأسماء ﴿ والملائكة من خيفته ﴾(٢٢) ﴿ يخافون ريهم من فوقهم ويقعلون مايؤمرون ﴾(٢٢) وقال رسول الله عليه الله من خشية الله عليه تعالى،

رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح

فهم ومن دونهم يعبدون الله على الخشية لا على الحب والود، فلم يتمكن لمن خلق بهذه المثابة أن يرفع رأسه ولا أن يجد في نفسه طعما للكبرياء على أحد من خلق الله، فكيف على من خلقه!، وقد أشهده أنه في قبضته وتحت قهره، وشهدوا كشفا نواصيهم ونواصي كل دابة بيده ﴿ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ﴾(٢٠) والأخذ بالناصية عند العرب إذلال ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾(٢٠) .

وأما الثقلان فخلقهم تعالى بأسماء اللطف والحنان والرحمة فعندما خرجوا لم يروا عظمة ولا عزا ولا كبرياء ورأوا أنفسهم مستدة في وجودها إلى رحمة وعطف، ولم يبد الله لهم من جلاله ولاكبريائه ولا عظمته في خروجهم إلى الدنيا شيئا من العز والكبرياء، فلو شهدوا أن نواصيهم بيد الله شهادة عين ما عصوا الله طرفة عين وكانوا مثل

سائر المخلوقات يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴿ إِن نَشَأَ نَنْزِلُ عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ﴾ (٢١) ولكن الله تعالى أراد منهم الإقبال عليه إقبال حب لا إقبال خشية ، فلما ظهروا عن هذه الأسماء الرحمانية قالوا: ياربنا لم خلقتنا، قال: لتعبدون أى: لتكونوا أذلاء بين يدى، فلم يروا صفة قهر ولا جناب عز تذلهم ولاسيما وقد قال لهم: لتذلوا إلى فأضاف فعل الإذلال إليهم فزادوا بذلك كبرا فلو قال لهم ماخلقتكم إلا لأذلكم لفرقوا وخافوا فإنها كلمة قهر فكانوا يبادرون إلى الذلة من نفوسهم خوفا من هذه الكلمة، كما قال للسموات والأرض ﴿ ائتيا طوعا أو كرها ﴾ (٢٧) فلم يقل كرها فإنها كلمة قهر حيث أتت.

فلما رأى الثقلان ذلك العطف والحنان عصوه فلم يطيعوه وعصى آدم ربه (٢٨) وعصى إبليس ربه، فمعصية إبليس كانت عن تكبر على الله، وذلك مما عصم منه آدم عليه السلام.

وإذا شاء الله تعالى أن يعتنى بعبده ويرزقه التوفيق يجعل عبوديته بين عينيه فيصير عبدا تام العبودية لله تعالى فإذا أداه ذلك إلى حرج وضيق وقهر، حينئذ يلتفت إلى الأسماء التى منها وجد، وهي أسماء الرحمة فيحن إليها ويطلبها لتزيل عنه ما هو فيه من الضيق والحرج ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾(٢١) ويعرف أن لها سلطانا فتنفس عنه ما يجده من ذلك، قال تعالى ﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ﴾(٢١) فالمتقى دائما

خائف مراقب لأسماء القهر ولا يكون أحد يشهد الرحمن الرحيم الرؤوف ويتقيه وإنما يشهد السريع الحساب الشديد العقاب المتكبر الجبار فيتقيه ويخاف منه فيؤمنه تعالى بأن يحشره إلى الرحمن ليخفف عنه، فهو تعالى بالرحمة أوجدنا وتأخرت المعصية فتأخر غضبه عن رحمته في الثقاين، ألا ترى أن الله تعالى إذا ذكر أسماءه لنا يبتدئ بأسماء الرحمة ويؤخر أسماء الكبرياء لنأخذها بحكم التبعية فقبلنا أسماء العظمة، لما رأينا أسماء الرحمة قد قبلتها ولذلك بدأ كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم حتى سورة التوبة، قالوا إنها وسورة الأنفال قبلها سورة وإحدة، وقالوا أيضا أن بسملتها في سورة النمل، ألا ترى أنها كتبت بغير ألف بعد الباء كالتي في فواتح السور على خلاف ﴿ إِقْرَأُ بِاسم ﴾ (٢١) و﴿ بِاسم الله مجراها ﴾ (٢٢) فقد كتبت بألف، ثم انظر في اسمها سورة التوبة، والتوبة تطلب الرحمة ماتطلب التبرى وإن ابتدأ جل وعلا بالتبرى فقد ختم بآية لم يأت بها ولا وجدت إلا عند من جعل الله شهادته شهادة رجلين وهو قوله تعالى ﴿ لقد جاءكم رسول . . . ﴿ (٣٢) ، فإن كنت تعقل علمت ما في هذه السورة من الرحمة المدرجة ولا سيما في قوله تعالى «ومنهم» ، «ومنهم» ، وذلك كله رحمة بنا لنحذر الوقوع فيه فلم تتضمن سورة من القرآن في حقنا رحمة أعظم من هذه السورة.

وقد يتطرق إلى الأذهان أن الجن والإنسان سواء لاشتراكهما في أسماء العطف والرحمة هيهات هيهات فعندما قالت الملائكة ﴿ وما

منا إلا له مقام معلوم ("") وهكذا كل موجود له مقام معلوم فيه خلق وفيه عاش وفيه ينتهى، فالحجر حجر منذ خلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والملك ملك منذ أن خلق إلى منتهاه ماعدا الثقلين لهم مقامات غيبت عنهما إليها ينتهى كل أحد منهما بانتهاء أنفاسه فآخر نفس هو مقامه المعلوم الذى يموت ويبعث عليه ولهذا دعوا إلى السلوك فسلكوا علواً بإجابة الدعوة المشروعة وسفلا بإجابة الأمر الارادى.

عن أبى هريرة رَوْقَ قَالَ كنا عند رسول الله رَوَّ فَسَمَعنا وجبة فقال النبى رَوِّق الله ورسوله أعلم، قال: هذا حجر أرسل فى جهنم منذ سبعين خريفا فالآن انتهى إلى قعرها،

فما فرغ إلا والصراخ فى دار منافق من المنافقين مات وعمره سبعون عاما فقال رسول الله على الله الكبر، فعلم علماء الصحابة أن هذا الحجر هو ذاك المنافق، وأنه منذ خلقه الله يهوى فى نار جهنم فلما مات حصل قعرها.

والمقام المعلوم لصالحى الجن ليس كالمقام المعلوم لصالحى الإنس كما بين من قال ﴿ قَبِلُ أَنْ تَقُوم مِنْ مِقَامِكُ ﴾(٢٠) وبين من قال ﴿ قَبِلُ أَنْ يَوْتِدُ إِلَيْكُ طُرْفِكُ ﴾(٢٠) فالإنس وحديم لهم من قال ﴿ قَبِلُ أَنْ يَوْتِدُ إِلَيْكُ طُرْفِكُ ﴾(٢٠) فالإنس وحديم لهم الخلافة عن الله ﴿ إنّى جاعل في الأرض خليفة ﴾(٢٧) وهم حاملو أمانة الحق وسره ﴿ وحملها الإنسان ﴾(٢٨) خلقهم الله بيده وأسجد لهم ملائكته وخلقهم على صورته وإن الله خلق آدم على

صورته، وعرفهم عليه به إذ صار سمعهم وبصرهم وجميع قواهم فما عرف إلا نفسه بنفسه وأنى يتسنى ذلك للجن فما هم إلا خدم عند مقام العارفين من الانس.

وكذلك يظهر نفس الرحمن في الذين يغضب عليهم رينا تعالى فإذا اشتد عليهم غضبه أرسل عليهم نفس الرحمن في صورة عذاب فيأخذهم فيذهب الغضب إذ أن الغضب من الله تعالى أشد من العذاب ألف مرة، وذلك مثل ما نفس الله به على حبيبه بقتال المشركين وكان ذلك عذابا على الكافرين ومن نفس الرحمن قوله ﴿ وهو معكم أيثما كثتم ﴾ (٣١) فلا تتكبدوا مشقة الإتيان إليه والبحث عنه، ومن نفس الرحمن مانفس به على الموجدات فأوجدها بعد أن كانت عدما.

## ياقوتة في الورع

فكلما حاك في صدورهم شئ من المكاسب تركوه حتى كانوا في أشد مايكونون من الشدة، وحتى لم يجدوا حلالا إلا ماتنبت به الأرض من بقلها على ضفاف الأنهار ومايخرجه الله تعالى من النبات في الصحارى والقفار، فبعث الله عليهم نفس رحمة حتى

صاروا يعرفون الحلال من الحرام عن طريق خرق العادة أو عن طريق علمه الله في قلوبهم نورا في علمه الله في قلوبهم نورا فيستفتون تلك القلوب السليمة فتخبرهم الخبر.

أما الورع في المنطق: فقد أداهم إلى العزلة والسياحة حتى لايقعوا في الغيبة والنميمة، فلما ساحوا في بطون الأودية وفي الصحاري والقفار ووجدوا من الوحشة ماتتزلزل له الجبال، أدركهم نفس رحمة منه تعالى فآنسهم بسماع تسبيح الأحجار وخرير الماء وتسبيح كل أمة وسلامهم عليه حتى أنه يسمع تسبيح جوارحه وكل عضو فيه وتصبير تكلمه السباع إما بلغته وإما يلهمه الله منطقها وتخدمه فيأنس بهم من وحشته، ويصير يجالسه الروحانيون من الجن إلا أن مجالستهم رديئة لكثرة فضولهم فالهروب منهم أفضل، فالجان هم أجهل العالم الطبيعي بالله تعالى، ومجالستهم تورث التكبر على من يظن أنه دونه من عباد الله ويفتتن بهم وبما يخبرونه من حوادث الأكوان ومايجري في العالم، فلا يصحبهم أحد فيحصل عنده منهم علم بالله غايتهم أن يمنحوه من علم خواص النبات عنده منهم علم بالله غايتهم أن يمنحوه من علم خواص النبات عنهم ولا يلتفت إليهم فإنهم سيتجنبوه، إن رأوه مشغولا بربه عنهم.

وفى هذه العزلة تتحبب إليه الملائكة وتجالسه، ونعم الجلساء هم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، فكيف بطالب الله تعالى، فالملائكة: من نور خلقوا، ولا يخرج منهم إلا كل علم إلهى عزيز.

## ياقوتة في العزلة

وهى تسبق الخلوة وفيها يعوب الإنسان نفسه على الجوع والعطش والصمت ومخالفة النفس وعلى الأنس بالله دون غيره.

وهمي ثلاثة أنواع :

١ - عزلة في حاله: بأن يعتزل كل صفة مذمومة وكل خلق
 دني.

٢ – عزالته فى قلبه: وهو أن يعتزل بقلبه عن التعلق بأحد من خلق الله، من أهل ومال وولد وصاحب، حتى عن خواطره وكل أحد يحول بينه وبين ذكر الله ولا يكن له هم إلا تعلقه بالله.

٣ - وعزلته في حسه: وهو أن يعتزل في الصحارى والقفار
 والفيافي والأماكن البعيدة عن العمار والخرابات والمساجد المهجورة.

والعزلة إما لنفسك أو لغيرك، فإذا كانت للمبتدئين فهى لأنفسهم حتى يجتمعوا على ربهم، وأما الواصلين فليس لهم نفس فهى لغيرهم لأنهم علموا أن الأرض تزهو وتفخر بذكر الله عليها وهم رضى الله عنهم أهل إيثار وسعى فى حق الغير ورأوا أن المعمور من الأرض لايخلو عن ذاكر لله فيه من عامة الناس وأن المفاوز المهلكة البعيدة عن العمران لا يكون فيها ذاكر لله من البشر فلزم بعض العارفين السياحة صدقة منهم على البيد التى لا يطرقها إلا أمثالهم، وسواحل البحار، وبطون الأودية، وقمم الجبال، والشعاب.

فالله تعالى يقول: ﴿ ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ﴾ (١٠). وأرض الله كل أرض موات لا يكون عليها ملك لغير الله، فتلك أرضه الخاصة المضافة إليه البريئة من الشركة فيها، البعيدة من المعمورة فإن الأرض الميتة القريبة من العمران يمكن أن يصل إليها بعض الناس فيحييها بالذكر والعبادة فيملكها بإحيائها، من أحيا أرضاً ميتة فهى له، والبعيدة من العمران سالمة من هذا فأمرنا تعالى بأن نعبده فيها إذ ليس فيها ملك لغير الله، فرأوا من العجائب والآيات مايبهر العقول وراثة لرسول الله في فرأوا من العجائب والآيات مايبهر العقول وراثة لرسول الله والجهاد في أرض الكفر التي لا يوحد الله تعالى فيها من هذا النوع، وهذه الأنواع من العزلة هي نسبة لا مقام.

أما عزلة العلماء فهى مقام وهى من المقامات المستصحبة لصاحبها فى الدنيا والآخرة وعزلة العلماء هى أن ينظر إلى أسمائه تعالى فلا يتخلق بشئ منها عبودية لله تعالى ويقول فى نفسه إن الأليق بى أن أعتزل بأسمائى عن أسمائه ولا أزاحمه فيها فاعتزل صاحب هذا النظر عن التخلق بالأسماء الحسنى وانفرد بفقره وذله وعجزه وقصوره وجهله لأنه تعالى ذم من تسمى بأسمائه فقال وعجزه وقصوره وجهله لأنه تعالى ذم من تسمى بأسمائه فقال في إنك أنت العزيز الكريم (٢٠) وقال في يطبع الله على كل قلب متكبر جبار (٣٠) فاعتزل عن هذه الأسماء وإن ظهر بحكمها في العالم فكلما قرع عليه الباب اسم إلهى قيل له ماهنا من يكلمك، فقال له الحق تعالى اعتزل عن الجميع فلا تسم نفسك بنفسك بل

دعنى أسميك وأظهرك الوجود بها كلها أو ببعضها فاستجاب العبد تأدبا مع ربه فرجع إلى العبودة التى لم تزاحم الربوبية فتحلى بها، وقعد في بيت شيئية ثبوته متخليا عن شيئية وجوده ينظر تصريف الحق فيه وهو معتزل عن التدبير في ذلك فإن تسمّى بأى اسم فإن الله مسميه ما هو تسمى وليس له رد ما سماه به فتلك الأسماء هى خلع الحق على عباده وهى خلع تشريف فمن الأدب قبولها لأنها جاءته من غير سؤال ولا استشر ف وقد أمر رسول الله على بقبول مثل هذا العطاء فمن استشرف وتطلع سلبه الله كل هذا وترك له العبادة فهى اسم حقيقى للعبد وهى ذاته وموطنه وحاله وعينه ونفسه وحقيقته المحر عله في عبده الأمر كله في المبادة فهى المناس إلا ليعبدون (12).

ومن الخلق من يعتزل في السياحات ليحقق صحبة الله الخاصة في قول رسوله واللهم أنت الصاحب في السفر، فهو تعالى يصحبنا في كل حال نكون عليه ونحن لا نصحبه إلا في الوقوف عند حدوده فما نصحب في الحقيقة إلا أحكامه لا هو فله تعالى السيادة والعالم عبيده فخدمة لا صحبة والعبد لا يتمكن له أن يصحب غير سيده لأنه محكوم لاهو يحكم نفسه، فالمؤمن تحت شرعه الو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها، فهو تعالى معنا مانحن معه فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها، فهو تعالى معنا مانحن معه فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها، فهو تعالى معنا الله لا له لا له لا لنا ونحن نطلبه لنا لا له وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (١٤) فأوجدنا له لا لنا، والصحبة لها حق عظيم فمن أخلص مع الله نفسا واحدا يصح به

إطلاق الصحبة مع الله فلابد أن يراعى الله حق ذلك النفس، ومن استظل بشجرة أو استند إليها طلبا للراحة ولو للحظة فقد صحبها وصار لها عليه حق أن يسقيها، إن وجدها ذابلة مراعاة لحق الصحبة.

ومنهم من أراد الانفراد بذاته من أمثاله حتى لا يبقى له أنس إلابذاته وحده فلا يرى له مثلا ليحقق أحديته غيرة أن يرى له مثلا كما غار الحق تعالى أن يكون له مثل، مثل، مثل قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شَئ ﴾(١٠).

ومنهم من تحقق بقوله تعالى ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ (١٠) فرأى أن قطع المسافات زيادة تعب إلى تعب فطلب وجهه تعالى فى موضع إقامته، فإذا عرفه صار مقصودا لا قاصدا تقصده الأنوار ولايقصدها، فصاحب السفر مع قوله وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، وصاحب الإقامة مع قوله ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (١٩) فالسكون مع المشاهدة والحركة مع الفقد.

ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لايزول من العيان فإن تحركت إليه حددته، وإن سكنت معه عبدته، الحركة إليه عين الجهل به والسكون إليه عين العلم به، ما أسرى برسوله ليراه وإنما ليريه من آياته، وإن كان جليس الذاكر فإلى أين يرحل؟

## ياقوتة في الخلوة

وهى عكس الجلوة ولا تكون إلا بعد عزلة صحيحة، قال رب العزة جل جلاله ، من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى،

ومن ذكرتى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم، وهذا حديث إلهى صحيح يتضمن الخلوة والجلوة.

ومطلوب صاحب الخلوة: هو العلم بالله فلا يطلب واردا ولا شهودا ولا لحيفاء الفكر، فكل هذه نيات معلولة لا تعطى مقاما ولا رتبة، والخلوة على الصورة المعهودة لا تصح إلا للمحجوبين، وأما أهل الكشف فلا تصح لهم خلوة أبدا لأنهم مشاهدون على الدوام، فهم في ملأ أبدا، ولكن بعض الأكابر قد يدخل الخلوة لمزيد علم بالله مشاهدا لقوله ﴿ وقل رب زدنى علما ﴾(٥٠).

فإذا دخل الخلوة فلا يتحدث مع كون من الأكوان ولامع نفسه، قال بعضهم لصاحب خلوة: اذكرنى عند ربك فى خلوتك، فقال له: إذا ذكرتك فلست معه فى خلوة، وهو قوله «أنا جليس من ذكرنى» فإنه لايذكره حتى يحضر المذكور فى نفسه، فمن شرط الخلوة الذكر النفسى لا الذكر اللفظى، فأول خلوته الذكر الخيالى، وهو: تصور لفظ الذكر من كونه مركبا من حروف رقمية ولفظية يمسكها الخيال سمعا أو رؤية، ثم يرتقى إلى الذكر المعنوى الذى لا صورة له وهو ذكر القلب، فإذا تلاشت الحروف وثبت المعنى انقدح له المطلوب وزيادة، ولا ينشغل فى الخلوة بقراءة القرآن أو مذاكرة علم ولكن يكون انشغاله وذكره باللفظ المفرد (الله).

والخلوة: إما مَقام أو مُقام، فالتي تحدثنا عنها هي خلوة المُقام، حيث يقيم فيها المريد مع نفسه حتى يصل إلى ربه.

وأما الخلوة، التي هي أعلى المقامات، فيكون فيها العارف خاليا بربه لا بنفسه، ومع ربه لا مع نفسه، وهو قوله تعالى ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ (١٥) وهي من المقامات المستصحبة دنيا وأخرى من حصلت له لا تزول، وصاحبها يكشف له آيات العالم قبل آيات نفسه ثم يريه تلك الآيات في نفسه ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾ (٢٥) جل جلله، وآيات العالم هي الدلالات له على أنه الحق الظاهر في مظاهر أعيان العالم، وآيات نفسه أن يريه نفسه جامعا لجميع الحقائق في العالم كله فالإنسان هو عالم وجيز، والكون هو الإنسان الكبير، فإذا رأى الإنسان نفسه عدما محضا على الحقيقة وأنه قائم بالله فقد أصبح في خلوة مع ربه بربه لربه وصح له مقامه.

فالله واحد وإن اختلفت مظاهر ظهوره، فالإنسان واحد ولكن يده ما هي رجله، ورأسه ما هي صدره، وعينه ما هو أذنه، ولا لسانه ولافرجه وعقله ما هو فكره، ولا خياله، فهو متنوع متعدد العين بالصور المحسوسة والمعنوية ومع هذا يقال فيه إنه واحد ويصدق ويقال فيه كثير ويصدق، فمن حيث أحديته نقول رأى نفسه بنفسه ومن حيث كثرته نقول رأى بعضه ببعضه، فتكلم بلسانه، وبطش بيده وسعى برجله واستنشق بأنفه وسمع بأذنه، ونظر بعينه، وتخيل بخياله وعقل بعقله وما ثم إلا هو.

فالخلوة دنيوية وهي من اسمه الباطن، والجلوة أخروية وهي من اسمه الظاهر.

## ياقوتة في الخواطر

قال تعالى ﴿ ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها ﴾ (٥٠) ومن سوء الأدب نسبة إلهام الشر إلى الله تعالى، فلابد من نسبته إلى الشيطان، لقول رسول الله ﷺ: «إن للملك في الإنسان لمة وللشيطان لمة، فالضمير الأول عائد على الشيطان والثاني عائد إلى الملك إذ لا يجوز أن يقابل الخالق بالمخلوق فقد قال رسول الشيكية للخطيب الذي قال: «ومن يعصهما، فقال: بئس الخطيب أنت، إذ أنه جمع بين الخالق والمخلوق في ضمير واحد وهذا المخلوق هو من هو فما بالك بمن قابل الحق تعالى بأشر مخلوق.

فعلم الإلهام هو أن تعلم أن الله ألهمك بما أوقره في نفسك، ولكن بقى عليك أن تنظر على يدى من ألهمك ملك أو شيطان.

 وكذا ألقت الشياطين إلى أناس قول رسول الله على الله على الله على المناه الله على المحسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وجعل بعض الناس لحرصه على الخير يسن سننا حسنة من الخير، ويريد الناس أن يعملوا بها فيخاف إذا نسبها لنفسه لا تقبل فيضع الأحاديث على رسول الله على الحض عليها، فإذا ألقى الملك في خاطره قولا لرسول الله على من النار وتأول الله على مناه الله وأنا ماسننت إلا خيرا.

فالشيطان يأتى كل طائفة بما هو الغالب عليهم فلا يزال بالصالحين يلقى إليهم بالخواطر الطيبة حتى إذ اطمأنوا فى الأخذ عنه وظنوه من الله فقد قنع منهم إبليس بهذا القدر من الجهل فهم تحت سلطانه ثم يسلخه من دينه كما تُسلخ الحية من جلدها.

وخواطر الأنبياء كلها إما ربانية وإما ملكية ولاحظ للشيطان في قلوبهم ومن يحفظ من الأولياء في علم الله يكون بهذه المثابة في العصمة مما يلقى لا في العصمة من وصوله إليه فيأتيهم الشيطان في الظاهر على أي صورة، لأنه لا يستطيع الوسوسة في قلوبهم ولكنهم يعرفونه، أما قوله تعالى ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تعنى (أي قرأ) ألقى الشيطان في أمنيته ﴾ (١٠) أي في قراءته: على لسانه ولاحظ له في قلوبهم، أما رسول الله عن فهو مخصوص من هذه الخصوص بقوله ﴿ وما ينطق عن المهوى ﴾ (٥٠) فَنَزَه أيضا لسانه فليس للشيطان عليه سبيل لسانا وقلبا وروحا.

جاء الشيطان لعيسى عليه السلام على صورة شيخ، فقال له قل: لا إله إلا الله، ورضى منه أن يطيع أمره فى هذا القدر فقال عيسى عليه السلام: أقولها لا لقولك، فرجع خاسئا، فالسعادة فى الإيمان أن تقول ما تعلمه لقول رسولك عليه السلام لا لعلمك فإذا قلت ذلك لا لقوله وأظهرت أنك قلت ذلك لقوله كنت منافقا، فالشيطان يأتى المنافق من أهل الكتاب فيقول له ألم تعلم أن رسولك بشر بهذا النبى وهما فى النبوة سواء فآمن به عن قول نبيك لا عن قوله، فهؤلاء لما آمنوا قال الله لهم ﴿ ياأيها الذين آمنوا آمنوا ﴿ المنوا ها الله الله لهم ﴿ ياأيها الذين آمنوا آمنوا ﴾ [٥٠] أى: آمنوا بين الإيمانين فيكون لكم أجران.

فالشيطان يوسوس بالمحظور للعامة من أهل المعاصى وبالمكروه للعباد من العامة وبالمباح فى حق المبتدئ من أهل الطريق وبالمندوب فى حق المتوسطين وبالواجبات للعارفين.

فإذا نوى العبد أمرا مع الله واستوثق من ذلك أقام له الشيطان عبادة أخرى أفضل منها شرعا فيقطع الأولى ويبدأ الثانية فيفرح إبليس بأن جعله نقض عهد الله من بعد ميثاقه.

فإذا كنت من العامة فإنه سيوسوس لك بفعل المحرمات، فإذا سددت على نفسك باب الحرام أتاك في المكروه، فإذا امتنعت عن المكروه أتاك في المباحات من أكل ونوم وشهوة ......الخ.

فليسأل الله كل عالم أن يجعل له علامة تكون له فرقانا في أمر الخواطر وقد أعطى الله تلك العلامة للعامة وهي ميزان الشرع فميز بين فرائضه ومندوباته وبين المباح والمكروه والحرام، ونص على ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله، فإذا خطر لك خاطر في محظور أو مكروه فتعلم أنه من الشيطان بلاشك، وإذا خطر لك خاطر في مباح فتعلم أنه من النفس بلاشك، فخاطر الشيطان فاجتنبه والمباح أنت مُخيَّر فيه، ولكن إذا طلبت الأرباح فاجتنب المباح واشتغل بدلا منه بالواجب أو المندوب فإذا تصرفت في المباح فتصرف فيه على حضور أنه مباح وأن الشارع لولا ما أباحه لك ماتصرفت فيه فتكون مأجورا في مباحك، وإن خطر لك في فرض أو مندوب فقم إليه فإنه من الملك.

ولكى تفرق بين خواطر النفس والشيطان: فإن النفس تثبت على ما تأمرك به من معصية، أما الشيطان: فيوسوس لك بمعصية ثم يتركها ويوسوس لك فى أخرى، وفى ثالثة، فهو لا يثبت على معصية واحدة، والشيطان يعلم النفس المعصية أول مرة ثم يتركك لنفسك هى التى تأمرك بها بعد ماذاقت حلاوتها، فإذا ذكرت الله تعالى انخنس الشيطان وبقيت النفس تنغص عليك أوقاتك ولا تستطيع لها علاجا إلا باالله تعالى أما الشيطان فإن كيد الشيطان كان ضعيفا.

فَهم قوم أن الشيطان لهم عدو فاشتغلوا بمحاربته ففاتهم محبة الحبيب، وفهم قوم أن الشيطان لهم عدو وأن الله لهم حبيب فاشتغلوا

بمحبة الحبيب فكفاهم عداوة الشيطان وجعل الله تعالى بحكمته الشيطان والنفس والناس حراس الحضرة فلا يدخل الحضرة إلا من غلبهم.

فالنفس والشيطان نقمتان فى الظاهر لمن توقف معهما وحجب بهما وجزاهما الله عن الأولياء خيرا ما عليهم إلا فصل الله ثم فضلهما، لا ينسون جميلهما إذ لولا أن حركهما الله عليك لما دام إقبال العبد إليه.

#### ياقوتة في العلم اللجني

وهو علم ضرورى يكون فى أصل الخلقة والجبلة كعلم الحيوان والطيور والأطفال الصغار ببعض منافعهم ومضارهم ﴿ وأوحى ربك إلى النحل . . . ﴾(٧٠).

والطفل أول ما يخرج من بطن أمه يمده الله تعالى بعلم من لدنه لا كسب له فيه ولا عقل، ويظل يمده بهذا العلم صرفا خالصا حتى تبدأ عنده في الظهور ملكة العقل والخيال، وكلما ازدادت عنده هذه الملكة كلما نضب عنده العلم اللدني وصارت روحه تستقى، إما من فكره وعقله، وإما من خياله.

فالقوى ثلاث: قوة علمية، وقوة عملية، وقوة مفكرة.

فالكائنات كالنحل والعناكب والطيور والحيوانات والإنسان في أول أطوار حياته يمده الفيض الإلهى فيتعلم ويعمل وتظل القوة العلمية والعملية تمد من العلم اللدنى عند جميع الكائنات إلا الثقلين فعندما تتكون عندهما القوة المفكرة تستقى أرواحهم من أفكارهم فكانت القوة المفكرة عندهم بمنزلة الحقيقة الإلهية لغيرهم من الكائنات، حتى سادتنا الملائكة لهم القوة العلمية والعملية إلا أن ترقيهم يكون بالعلم لا بالعمل، وهنا ينقسم الناس.

ا - فمنهم من يمده الله بالعلم اللدنى طيلة حياته من أولها لآخرها وهم الأنبياء عليهم السلام وقليل من الأولياء، فلقد كان سهل رضى الله عنه ممن ولد محفوظا قبل التكليف فلم يرزأه الله فى عهده الذى أخذ عليه وهو فى صلب أبيه آدم بشئ فبقى على أصله يمد بالعلم اللدنى، وهذا هو صاحب الدين الخالص الذى لا يشقى، فإنه لا يشقى إلا أهل المكابدة والمجاهدة فى استخلاص الدين ممن أمرهم الله أن يستخلصوه منه وليس فى الحقيقة إلا هوى نفوسهم.

٢ – ومنهم من إذا رأى القوة الفكرية عنده أصبحت فى زيادة وأصبحت روحه تستمد منها ولكنه رأى أن العقل أحيانا يخدعه والنفس تحوم حولها الشياطين فأخذ يحتال بنفسه حتى يتصل بالله ، ويعود إلى أصله فتستقى روحه من ربها، كما كانت فأخذ فى الرياضات والمجاهدات وسمع قوله تعالى ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾(٨٥)

﴿ ومن يتق الله يجعل لله فرقانا ﴾ (٥٩) فتعود روحه تغترف من بحار فيض ربها ولكنه علما أتى بعد اكتساب عمل منا فهو مكتسب لاوهب فيه، لأن التقوى جعلها الله طريقا إلى حصول هذا العلم كما جعل الفكر الصحيح سببا لحصول العلم، والعلم الوهبى لايحصل عن سبب بل من لدنه سبحانه وهو من حضرة اسمه الوهاب، فالنبوات كلها علوم وهبية فالشرائع كلها من علوم الوهب، وهو المقصود بقوله تعالى: ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ (٢٠) أى: ما أعطيتم فجعله هبة فإنه لو أراد العلم المكتسب لم يقل: أوتيتم، بل كان يقول: أوتيتم الطريق إلى تحصيله، أما قول رسول الله ﷺ ومن عمل بما علم أورثه الله علم مالم يعلم، هو علم كسبى.

ومنهم أهل الحجاب الذين اغتروا بعقولهم وأفكارهم فأرواحهم محجوبة عن الله بعقولهم وخيالاتهم، لا يعرفون استمدادا من الله بل يستمدون من أفكارهم، فهم على شفا هاوية إذ أن الأفكار والعقول أعداؤها كثير سواء الشياطين أو النفس أو الهوى، والخيال هو الواسع الضيق فعلى سعته لا يقبل المعانى إلا مقيدة بصورة حسية، فيرى العلم لبنا والدين قيدا، فهؤلاء أعطاهم الله الموازين ليزنوا بها لله فوزنوا بها على الله.

٤ – ومنهم من جمع العلوم كلها كسبا ووهبا، وهو رسول الله ﷺ حيث قال اعلمت علم الأولين والآخرين، ثم يأتى يوم القيامة فيحمد الله تعالى بمحامد أخبر أن الله يعلمه إيّاها في ذلك الوقت لا يعلمها

الآن فلو علمها غيره لم يصدق قوله علمت علم الأولين والآخرين، وتلك المحامد هي المقام المحمود لا الشفاعة في الخلق، لأنه تعالى يحب الثناء والمدح فمحبوب الله تعالى أعلى وأوثق من الشفاعة في المخلوق.

فالعلماء ثلاثة، عالم علمه ذاتى، وهو رب العزة تعالى.

وعالم علمه وهبي رهم الأنبياء وبعض أكابر الأولياء، وعالم علمه مكتسب وهم كثير.

والأرواح لا تفاصل بينها من حيث أنها مدبرة ولكن بينها تفاصل كبير في قابليتها للاستقبال النوراني، فليس من استقبل عن الخالق كمن استقبل عن المخلوق، والعقل والخيال كلاهما يحجب صاحبه فإذا عمل العقل فلا خيال وإن عمل الخيال توقف العقل، وتجد من سرح خياله في شئ وكأنه قد عمى وصم حتى أنه لا يرى ولايسمع من حوله.

# ياقوتة في الإشارات

الإشارة هي نداء على رأس البعد.

فالإشارة كمثل رجل صاق صدره بشئ ثم سمع رجلا ينادى آخر فيقول يافرج فيستبشر، كما فعل رسول الله على في مصالحة

المشركين لما صدوه عن البيت الحرام فجاء يصالحه رجل من المشركين اسمه سهيل، فقال رسول الله: «ما اسمك؟» قال: سهيل، فقال على «سهل الأمر».

وأهل الله لا يستعملون الإشارة فيما بينهم ولافي أنفسهم إلا عند مجالسة من ليس منهم، والعجيب أنه ما من طائفة إلا ولها إشارات واصطلاحات لا يعلمها الدخيل فيهم إلا بالتعلم من الأستاذ، إلا أهل هذه الطريقة إذا دخلها المريد الصادق فهم الاشارات بدون معلم، وأهل الله تعالى قد اصطروا إلى الإشارة وذلك لأنه ما خلق الله تعالى أشد ولا أشق على أهل الله من علماء الرسوم فهم كالفراعنة للأنبياء، فعدل العارفون إلى الاشارة كما عدلت مريم من أجل أهل الإفك والإلحاد إلى الاشارة فكلامهم رضي الله عنهم في شرح كتابه العزيز إشارات، وإن كان ذلك حقيقة وتفسيرا لمعانيه النافعة، فلقد قال تعالى ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ﴾(١١) فكل آية منزلة لها وجهان: وجه يرونه في نفوسهم، ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم، فيسمعون مايرونه في نفوسهم، إشارات ليأنس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك ولا يقولون في ذلك أنه تفسير وقاية اشرهم وتشنيعهم، وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق، فالله تعالى كان قادرا على تنصيص ماتأوله أهل الله في كتابه ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان العرب علوم معانى الاختصاص التي فهمها عباده بعين البصيرة، فعلماء الرسوم اختلفوا فيما بينهم وتفاضلوا لما نظروا إلى معانى الآيات بالعين الظاهرة ومع ذلك عذر بعضهم بعضا ومع ذلك ينكرون على أهل الله إذا جاءوا بشئ مما يغمض عن إدراكهم وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم ليسوا بعلماء وأن العلم لا يحصل إلا بالتعلم المعتاد، وماقرأوا قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله (١٢) ﴿علم الإنسان مالم يعلم ﴾(١٢) ﴿علمه الإنسان مالم يعلم ﴾(١٢) ﴿علمه الكتاب والحكمة ﴾(١٦) ﴿وعلمك مالم تكن تعلم ﴾(١٠) ﴿ونعلمه الكتاب والحكمة ﴾(١٠) ﴿ونسوا أن كل علوم الشريعة وهبية لا كسب فيها من حيث نزولها على الرسل عليهم السلام، فصدق علماء الرسوم عندنا فيما قالوا: إن العلم لا يكون إلا بالتعلم وأخطأوا في اعتقادهم أن الله لايعلم من ليس بنبي لا يكون إلا بالتعلم وأخطأوا في اعتقادهم أن الله لايعلم من ليس بنبي العلم و (مَنْ) هنا نكرة، فإن الله تعالى شيؤتي الحكمة من يشاء ﴾(١٠) وهي المشروعة وما أغلق باب التنزل بالعلم بها وبمعرفة معانيها على المشروعة وما أغلق باب التنزل بالعلم بها وبمعرفة معانيها على قلوب أوليائه حتى يكونوا على بصيرة، وقال على بن أبي طالب كرم عباده في هذا القرآن.

فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة فى الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم وأعطاهم التحكم فى الخلق بما يفتون به سلم أهل الله لهم أحوالهم لأنهم علموا من أين تكلموا وصانوا عنهم أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات، فإن علماء الرسوم لا ينكرون الإشارات، أين عالم الرسوم من قول على كرم الله وجهه حين أخبر عن نفسه أنه لو تكلم فى الفاتحة لحمل منها سبعين وقرا، هل هذا



إنه لمن دواعي السرور أن تقوم الهيئة المصرية العامة للكتاب بإصدار سلسلة جديدة هي دالتراث، نسأل الله تعالى لها دوام الاستجرار في تقديم مختلف الفنون والمعارف الأصيلة من تراثنا العربي.

ومن باكورة هذه الأعمال كتاب دالكنز في المسائل الصوفية، الله يخدم إن شاء الله مساحة، بل مساحات شاسعة في سماء معارفتا، ويحقق غيى الذوق الصوفي الرفيع حلما وأملا طال انتظاره، وخاصة قارئ كتب الأصول الصوفية لأنه سوف يكون ميزانا جديداً يفهم به هذه الأصول والأمهات.

من كتب القوم مثل: الفتوحات المكية وغيرها. فمن قرأ هذا الكتباب فكأنما عباش مع أهم منصادر التراث الصوفي وفيهم الروح الساري فيها.

ومؤلفه من العلماء العاملين، وهو فعنيلة الشيخ صلاح الدين التجاني الشريف الحسيب السيب الذي ينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن بن على من ذرية السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله (ش) وهو الغواص المتمكن المحدد، الذي استطاع أن يقبض على المصمون الحقيقي لمراد ابن عربي وغيره، ويقدمه للقارئ في ثوب بهي جسديد لا يقف بالقسارئ إلا على أبواب الفسهم والتمحيص ليحدث الأثر من إدراك النجلي.

إلا من الفهم الذي أعطاه الله في القرآن؟ وكل علماء الرسوم إنما يتكلمون في علومهم على غلبة الظن لا عن بصيرة، وشتان بينهما، فأهل الله منهم من يقول رأيت رسول الله على يقطة فأعلمني بصحة هذا الحديث، وقال أبو يزيد رَوْظُي أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت يقول أمثالنا حدثني قلبي عن ربي وأنتم تقولون حدثني فلان وأين هو قالوا مات، عن فلان وأين هو قالوا مات، وكان الشيخ أبو مدين رحمه الله إذ قيل له قال فلان عن فلان، يقول: مانريد أن نأكل قديدا هاتوا ائتونى بلحم طرى، يرفع همم أصحابه فإن هذا فلان وأى شئ قلت أنت خصك الله به من عطاياه من إشارته وعلمه اللدني، أي: حدثوا عن ربكم واتركوا فلانا وفلانا فإن أولئك أكلوه لحما طريا والواهب لم يمت وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، والفيض الإلهي والمبشرات ماسد بابها، والطريق واضحة، والباب مفتوح، والعمل مشروع، والله يهرول لتلقى من أتى إليه يسعى، فمن كان معك بهذه المثابة من القرب مع دعواك العلم بذلك والإيمان به لم تترك الأخذ عنه والحديث معه، وتأخذ عن غيره ولا تأخذ عنه فتكون حديث عهد بريك.

## ياقوتة في النار

اعلموا أن وجود اللذة بالملتذ هو النعيم ووجود الألم عند الأسباب هو العذاب، فالألم غير العذاب، فصاحب أسباب الألم إذا وجد اللذة بتلك

الأسباب وجب عليه الشكر لا الصبر، قال عمر رَوْقَ ما أصابنى الله بمصيبة إلا رأيت أن لله على في تلك المصيبة ثلاث نعم حيث لم تكن في ديني، وحيث لم تكن أكبر منها، وما وعد الله من الثواب عليها.

ثم اعلم بأن جهنم من أعظم المخلوقات، وهي سجن الله في الآخرة وسميت جهنم لبعد قعرها، يقال: بئر جهنام، إذا كانت بعيدة القعر، وفيها حرور وزمهرير ففيها البرد على أقصى درجاته والحرور كذلك وهي مخلوقة وغير مخلوقة الآن وذلك أنها مبنية ومجهزة كرجل أراد أن يبني بيتا فأقام حيطانها، فيقال قد بني بيتا فإذا دخلها لم يجد إلا سورا دائرا على فضاء وبعد ذلك ينشئ غرفها على حسب أغراض الساكنين فيها وكذلك النار لا يوجد فيها الآن آلات العذاب وتنوعه إذ أن ﴿ وقودها الناس والحجارة ﴾ (١٨) وتحدث فيها الآلات على حسب أعمال داخليها من الجن والإنس، فهي خلقت من المحذبين فيها فمن صفات الغضب الإلهي قال تعالى ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ (١٠) وهم أهل النار الذين هم أهلها أي: البيوم أيها المجرمون هنها بشفاعة الشافعين وسابق العناية الإلهية بالموحدين.

أما تخاصم أهل النار فإن الخصام هو نفس عذابهم فهم يتعذبون بهذا الخصام فإن عذاب أهل جهنم ما هو من جهنم، وإنما جهنم، دار سكناهم وسجنهم، والله يخلق الآلام فيهم متى شاء فعذابهم من الله وهم محل له.

ولها سبعة أبواب، وهناك باب ثامن مغلق لا يفتح وهو باب الحجاب عن رؤية الله تعالى والشمس في جهنم شارقة لا مشرقة، وقوله تعالى ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾(٧٠) معنى ذلك أن الأرض تعود كلها إلى النار إلا الأماكن التي حددها رسول الله أنها في الجنة كروضته الشريفة وكذا الأنهار التي حددها الله فإنها من الجنة ومعنى أنها في الجنة بتحديد الشرع أن غيرها من الأرض في النار، وإبليس أشد أهل النار عذابا ومع ذلك فعذابه بالزمهرير.

والنار ناران: حسية، وهى المسلطة على إحساسه وظاهر جسمه، ونار معنوية: وهى التى تطلع على الأفئدة وهى القلوب والأرواح ولاعذاب على الأرواح أشد من الجهل بالله والحجاب عنه، وإذا قالت النار: «هل من مزيد»، وضع الجبار فيها قدمه، وليست تلك القدم إلاغضبه فإذا وضع غضبه فيها امتلأت فهى دار الغضب ثم وسعت رحمته كل شئ بما فى ذلك النار وما ملأها من غضب.

واعلم أن الناس على نوعين، نوع ليس لإبليس عليه سلطان الله ولا قوة وهم عباد الله إن عبادى ليس لك عليهم سلطان (١٧) ونوع تحت سلطانه وهذا النوع طائفتان، طائفة لا تصرهم الذنوب التى وقعت منهم والله يعدكم مغفرة منه وفضلا (٧٧) فلاتمسهم النار بما تاب الله عليهم وباستغفار الملأ الأعلى لهم، وطائفة أخذهم الله بذنوبهم، والذين أخذهم الله بذنوبهم قسمان: قسم أخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين وهم أهل الكبائر من المؤمنين، وبالعناية الإلهية وهم أهل التوحيد بالنظر العقلى.

وقسم آخر أبقاهم الله في النار وهذا القسم هم أهل النار الذين هم أهلها وهم أربع طوائف.

أولهم: المتكبرون على الله، كفرعون وأمثاله ممن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله.

والطائفة الثانية المشركون الذين يجعلون مع الله إلها آخر وقالوا مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي (٢٢).

والطائفة الثالثة المعطلة الذين نفوا وجود الإله جملة فلم يثبتوا إلها للعالم، والرابعة المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام من إحدى هؤلاء الطوائف الثلاث.

وليس فى النار دركات إختصاص إلهى، ولكنه أخبرنا تعالى أنه يختص برحمته من يشاء، فأهل النار معذبون بأعمالهم لا غير، وأهل الجنة ينعمون بأعمالهم وبغير أعمالهم فى جنات الاختصاص.

فلأهل السعادة ثلاث جنات: جنة أعمال يدخلونها بأعمالهم، وجنات اختصاص وهى التى يدخلها الأطفال والمجانين وأهل الفترات، وجنات ميراث وهى التى كانت لأهل النار إذا دخلوا الجنة، أما قوله تعالى، ﴿ زِيناهم عذابا فوق العذاب ﴾(٢٠) فذلك لطائفة مخصوصة وهم الأئمة المضلون وهؤلاء قال فيهم ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ﴾(٢٠) وهم الذين قالوا ﴿ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شئ وإنهم لكاذبون ﴾(٢٠) في هذا القول، بل هم حاملون خطاياهم.

والذين أصلوهم يحملون أيضا خطاياهم وخطايا هؤلاء مع خطاياهم ولا ينقص هؤلاء من خطاياهم من شئ، وهو معنى قول رسول الله ولا ينقص هن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها دون أن يقص ذلك من أوزارهم شيئا، ومعلوم أن الذي يسن هم الأئمة.

فأهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، واتفق العلماء على أنهم لا يخرجون منها واتفقوا على دوام عذاب قلوبهم وافئدتهم أبد الآبدين، واختلفوا في عذابهم الحسى هل ينقلب عذابهم إلى استعذاب بعد انقضاء مدة موازنة أزمان العمل فيفقدون الإحساس بالألم، ومنهم من قال بتخديرهم وعدم إحساسهم بالعذاب في زمان النضج والتبديل في قوله ﴿ كلما نضجت جلودهم ﴿ (٧٧) ومنهم من قال بدوامه عليهم بنياتهم لا بأعمالهم لأنه إذا عاشوا إلى الأبد في الدنيا لانطوت نيتهم على الكفر.

وأما الذين سيخرجون منها فإنهم يموتون فيها موتة فلا يحسون بعذاب ثم يجاء بهم على أنهار الجنة وهؤلاء هم أهل الموتتين، وذلك قبل ذبح الموت بين الجنة والنار، فينظر أهل النار الذين هم أهلها فلا يجدونهم فيقولون ﴿ مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار﴾ (١٨٠)، فمن الناس من يقيم في النار أولا بالجزاء ثم بالأهلية، وغيرهم أقام ورودا وخرجوا بالشفاعات.

والنار قد تتخذ دواء لبعض الأمراض فهى وقاية، وقد جعل الله تعالى الذار يوم القيامة وقاية فى هذا الموطن من داء هو أشد من النار

فى حق المبتلى به وأى داء أكبر من الكبائر، فجعل الله لهم النار يوم القيامة القيامة دواء كالكى بالنار فى الدنيا فدفع بدخولهم النار يوم القيامة داء أعظم من النار وهو غضب الله، فالغضب أعظم من العذاب فإذا عذب المغضوب عليه تنفس الغضب وزال.

وكما أن الحدود الدنيوية وقاية من عذاب الآخرة لأنها كفارات، أى: تستره هذه الحدود عن عذاب الآخرة، من كفر يعنى ستر، وذلك المؤمنين أصحاب الكبائر، أما المحاربون الله ورسوله وهم الكفار فإن الله أما عاقبهم فى الدنيا لم يجعل عقوبتهم كفارة مثل ما هى الحدود فى حق المؤمنين، بل قال ﴿ ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عـذاب عظيم ﴾ (٢٠) والعـذاب العظيم الذى يعم الظاهر والباطن، قال تعالى ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ (٨٠) وأى عقوبة أشد من عقوبة تعم المستحق وغير المستحق الظالم وغير الظالم وهى هذه الحدود الدنيوية، فهى للظالم عقوبة وللبرئ فتنة واختبار وحدود الآخرة ليست كذلك فإنها دار تمييز فلا تصيب فيها العقوبة إلا أهلها.

وأعظم عذابا من النار الحجاب عن الله، قال رسول الله ، وإن لله سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، فانظر ما ألطف هذه الحجب وما أخفاها فإنه قال ﴿ وَبْحِنُ أَقِرِبُ إِلَيْهُ مِنْ حَبِلُ الورِيدِ ﴾(١٨) مع وجود هذه الحجب التي تمنعنا من رؤيته في هذا القرب العظيم ومانري لهذه الحجب عينا فهي أيضا محجوبة عنا وقال تعالى ﴿ ونحن أقرب

سمع أبو يزيد قارئا يقرأ ﴿ إِن بِطِش رِيكُ لَشَديد ﴾ (١٠) فقال: بطشى أشد، وذلك لأن بطش الخالق دائما مشوب بلطف ورحمة أما يطش المخلوق فبطش محض وعذاب محض لا رحمة فيه.

#### ياقوتة في النوافل

شرعا وميز أصلها من أصلها من طلها حتى تفوز بوبلها

إن النوافل ما يكون لعينها أصل يشاهد في الفرائض كلها فالفرض كالأجرام إن قابلتها بالنور والنفل المزاد كظلها يبدو بصورتها وليس فريضة فيعود فرضا في الحساب كمثلها جاء الحديث لنا فبين فضلها فبكون عين قواك ريك فاغترف

والنفل هو كل عمل له أصل في الفرض، وهي تتفاضل وتعلو بعلو فرائضها، وهي عن أصلها تتولد، وبصورته تظهر كما ظهرنا نحن بصورة الحق، فنحن له نافلة وهو أصلنا لهذا نقول فيه أنه واجب الوجود لنفسه، وتحن واجبون الوجود به لا بأنفسنا، فبهذه الدرجة بتميز عنا ونتميز عنه.

وماعدا النوافل بسمى عبادة مستقلة وسننا مبتدآت، قال:أبو حنيفة رحمه الله: النكاح أفضل نوافل الخيرات، وذلك لأن فرضها هو توجه إليه منكم ولكن لا تبصرون (٢٠) نعم ياربنا مانبصرك ولا نبصر الحجب فنحن خلف حجاب الحجب وأنت منا بمكان الوريد أو أقرب إلينا منا والله غير محدود بحجاب ولا بغيره إلا أن يكون الله هو عين الحجاب فما احتجبنا عنك إلا بك ولا احتجبت عنا إلا بظهورك، وكيف نحتجب عنه ونحن مظهر من مظاهر ظهوره؟! فحجب النور في الحديث من اسمه الظاهر، وحجب الظلمة من اسمه الباطن، وذلك هو ظهور الحق تعالى في مظاهر أعيان الممكنات بحكم ما هي الممكنات عليه من الاستعدادات فاختلفت الصفات على الظاهر لأن الأعيان التي ظهر فيها مختلفة فتميزت الموجودات وتعددت لتعدد الأعيان وتميزها، فما في الوجود إلا الله وأحكام الأعيان، وما في العدم شئ إلا أعيان الممكنات مهيأة للاتصاف بالوجود.

واعلم أن الغضب من الأشياء التى وسعتها الرحمة فما ثم غضب خالص غير مشوب برحمة، والرحمة لا يشوبها غضب وقوله تعالى فومن يحلل عليه غضبى فقد هوى (٨٢) فالغضب جطه يهوى فقط فإذا هوى سقط فى الرحمة فلا يسقط إلا إليها وبالرحمة التى فى الغضب يهوى به لتستلمه التى فى الغضب سقط فهى التى جعلت الغضب يهوى به لتستلمه الرحمة الخالصة كالرحمة التى فى الدواء الكريه، ألا ترى إلى ما جعل الله فى النار فى الدنيا من الراحات والمنافع، ولو لم يكن إلا الكى بها لبعض العلل، فإنه أقطع الأدوية ولقوته فى أثره قدح فى التوكل لأنه يقوم فى الفعل مقام الشافى والمعافى فحكمت الغيرة على المكتوى بأنه غير متوكل.

الله بالمحبة إلى المحدثات فأخرجها من العدم إلى الوجود فقال لها: كن، فكانت وهى حالة تشبه النكاح فكان النكاح المفروض أفضل الفرائض ونافلته أفضل النوافل، ورسول الله على حبب إليه النساء من هذا الوجه وكان النكاح نصف الدين من هذا الوجه.

فوجود الحق هو الفرض ووجود العبد نافلة عن ذلك الفرض وقوله تعالى ﴿ ليس كمثله ﴾(٥٠) أى: ليس كمثل مثله شئ وما مثله إلا من خلق على صورته الففى سبحانه أن يماثلك شئ فكيف به هو جل جلاله.

# ياقوتة في الزهد

وهو يتحقق حتى فى الفقير الذى لا يجد شيئا يزهد فيه، وذلك لأن الفقير متمكن من الرغبة فى الدنيا والتعمل فى تحصيلها فتركه لذلك التعمل والطلب والرغبة عنه يسمى زهدا.

فمقام الزاهد: هو الزهد في كل اسم إلهي يحول بينك وبين عبوديتك، قال أبو يزيد كنت زاهدا ثلاثة أيام أول يوم زهدت في الدنيا، واليوم الثاني زهدت في الآخرة، واليوم الثالث زهدت في كل ما سوى الله، فناداني الحق ماذا تريد؟ فقلت: أريد أن لا أريد لأني أنا المراد وأنت المريد، فالزهد عنده حال وليس بمقام.

ولو رأيت الحق لم تزهذ فإن الله مازهد في الخلق وماثم تخلق إلا بالله فبمن تتخلق في الزهد.

وذلك أنه مازهد من زهد إلا لطلب الأكثر فزهد في الأقل ﴿ قُل مِتاع الدنيا قليل ﴾ (١٨) فأين الزهد فما تركوا الدنيا إلا حذرا أن يرزأهم في الآخرة فهذا عين الطمع والرغبة فيما يتخيل أنه زهد، قيل لبعضهم: ما الزهد عندكم قال: إذا وجدنا شكرنا وإذا فقدنا صبرنا فقال هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ، فقال: وما الزهد عندكم؟ قال: إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا.

# ياقوتة في الجود

عن الجود صدر الوجود ، وهو العطاء قبل السؤالفالجود من الحق هو ظهـوره في الأعـيان وهو امـتنان ذاتي، والجـود من الخلق هو استعدادهم الذاتي للانفعال للأسماء، وهو ذاتي لا امتنان فيه.

والجود - بفتح الجيم - هو المطر الكثير، وهو مقاوب وجد مثل جذب وجبذ.

# ياقوتة في الإيثار

ليس للحق منه صفة لأنه عطاء محتاج لمحتاج.

#### ياقوتة في الصدقة

وهى تصدق الحق على العبدبإبقاء عينه فى الوجود، وبإيجاده أولا مع علمه بأنه إذا أوجده يدعى الألوهية ويقول أنا ربكم الأعلى. والصدقة من العبد على الحق هو ما يجده العبد فى نفسه من عزة الصورة وربوبية صفاتها ومع هذا يتركها > ويقر له بالعبودية الخالصة.

#### ياقوتة في الهدية

فهدية الحق للعبد نفسه، وهدية العبد للحق رد تلك النفس إليه بغير بيع ولا شراء بل محبة لله خالصة.

### ياقوتة في الكرم

أما عطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤال وهو على نوعين: سؤال بالحال، وسؤال بالمقال.

فسؤال الحال: عن كشف من الطرفين، وسؤال المقال: من العبد، يارب اعطنى، اغفرلى وسؤال الحق ﴿ ادعونى ﴾ (١٨) ﴿ أقم الصلاة ﴾ (١٨) ﴿ أقيموا الورْن بالقسط ﴾ (١٩) وكل طلب تصور من الحق يطلبه من عباده، وهي الفرائض كلها فمن الكرم تؤدى الفرائض ومن الجود تكون النوافل.

# ياقوتة في السخاء

هو العطاء على قدر الحاجة وهو من اسمه الحكيم، وهو قول موسى عليه السلام ﴿ رَبِنَا الذَّى أَعظى كُلُ شَيِّ خُلْقَهُ ثُم هدى ﴾ (١٠) وقوله تعالى ﴿ وكل شيّ عنده بمقدار ﴾ (١١) ﴿ وماننزله إلا بقدر معلوم ﴾ (١١) ﴿ ولكن ينزل بقدر ما يشاء ﴾ (١٠) وأما سخاء العبد: فإعطاؤه كل ذى حق حقه، فلنفسه عليه حق، ولأهله عليه حق ولزووه عليه حق.

### ياقوتة في العوض

وأما طلب العوض ﴿ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ﴾ (11) ومن العبد ﴿ إن أجرى إلا على الله ﴾ (10) .

# ياقوتة في الحهاء

عطاء المحسن غير عطاء المؤمن والمسلم، فعطاء المحسن لايتقيد بل يعم جميع الخلق فلا يشترط فيه صغيرا ولا كبيرا، ولا ذكرا ولا أنثى، ولا غنيا ولا فقيرا، ولا مؤمنا ولا كافرا، ولا عاقلا ولا مجنونا، تخلقا باسمه المعطى والمحسن والرب والرحمن، فالله لا يفرق فى العطاء بل يعطى جميع خلقه، فيعطى العطاء لأول من يلقاه فإن رده عليه حينئذ أعطاه للثانى.

وأما إن كان العطاء مقيدا فهو بحسب ما تقيد به فحكم ذلك راجع إلى حكم الشرع فيعمل الأولى ويبتدىء بالذى أمره الشارع أن يبتدئ به ويبحث عنه حتى يجده.

### ياقوتة في الكلام

إن الكلام عبارات وألفاظ وقد تنوب إشارات وإيماء لولا الكلام لكنا اليوم في عدم ولم تكن ثم أحكام وأنباء

فأول كلام شق أسماع الممكنات كلمة: «كن» فما ظهر العالم الا عن صفة الكلام ، وهو توجه نفس الرحمن على عين من الأعيان في حضرة العدم فينفعل ذلك العين ويخرج إلى الوجود على حسب مايراد منه.

والكلام من الكلم وهو الجرح لأنه يؤثر في جسم المجروح فكذلك الكلام فلابد لكل متكلم من أثر في نفس من كلمه، والله تعالى وحده هو الذي إذا توجه إلى عين بكلام فلا يملك هذا العين إلا أن ينفعل لكلامه ويطيع مقصوده فيه، أما غيره فلقد قال الله لرسوله وهو من هو ﴿ إنك لا تهدى من أحببت ﴾ (١٦) فإنه قال للكافرين قولوا لا إله إلا الله فما امتنع المأمور وإنما الممتنع لا إله إلا الله فإن هذا اللفظ هو المأمور أن يكون في هذا المحل، فلو تكون في محل هذا الشخص لظهر عينه وأعطاه اسم الاسلام كما أن هذا الشخص لما قال له الحق: وكن، وهو في العدم لم يتمكن له إلا أن يكون ولابد فمعنى ﴿ إنك لاتهدى من أحببت ﴾ (١٦) أي أنك لا تقدر على من تريد أن جعله محلا لظهور ماتريد إنشاءه فيه أن يكون محلا لوجود انشائك فيه، فليس كل متكلم في الدنيا بإلهي مطلق، لكن له الإطلاق فيما يريد أن ينشئه في نفسه لافي غيره.

### ياقوتة في القيومية

من لا تنام له عين وليس له قلب ينام فذاك الواحد الأحد مقامه الحفظ والأعيان تعبده ولا يقيده طبع ولا جسد

ومقام القيومية للخلق فيه تخلق ،قال تعالى ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ (١٨) ومنه مقام السهر، ومن تنام عينه ولاينام قلبه هو صاحب هذا المقام فيحفظ العبد بسهر قلبه ذاته الباطنة كما يحفظ بسهر عينه ذاته الظاهرة، وهذه صفة قطب الوقت الذي يحفظ الله به الكون من صفته الحفيظ، وهذا القطب إذا سهر سهر بعين الله وعين الله حافظته.

#### ياقوتة في النوم

هو حالة تنقل العبد من مشاهدة عالم الحس إلى شهود عالم البرزخ، وهو أكمل العوالم يجسد المعانى ويجعل مالا صورة له يجعل له صورة ويجعل ما ليس قائما بنفسه قائما بنفسه ويرد المحال ممكنا، فإذا كان له كل هذا الإطلاق وهو خلق مخلوق لله فماظنك بالخالق سبحانه، وكذلك يأتى تعالى بأعمال العباد، وإن كانت أعراضا صورا قائمة توضع فى الموازين لإقامة القسط، ويؤتى بالموت مع أنه نسبة

في صورة كبش أملح يريد في منتهى الوضوح فيعرفه جميع الناس وكذلك نعيم الجنان في فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة فهى كما قال تعالى ﴿ لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ (11) فإن الله جاعل فيها رزقا يسمى قطفا وتناولا وهى في أماكنها، كما جعل للجن في العظام رزقا وما نرى ينقص من العظم شئ، ونحن بلاشك نأكل من فاكهة الجنة قطفا دانية مع كون الثمرة في مؤضعها من الشجرة، لاكما قال المفسرون في هذه الآية، وذلك لأنها دار بقاء لما يتكون فيها لا دار فناء وإعدام، وكذلك سوق الجنة ندخل في أي صورة شئنا من صور السوق مع كوننا على صورتنا لا ينكرنا أحد من أهلنا ولا من معارفنا ونحن نعام أن قد لبسنا صورة جديدة تكوينية مع بقائنا على صورتنا فأين العقول والمعقول هنا.

والنوم صفة نزه الله نفسه عنها ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ (١٠٠) وذلك حال أهل الجنة في الجنة فإنهم لا ينامون.

#### باقوتة في الخوف

منهم من يخاف الحجاب، ومنهم من يخاف رفع الحجاب، يخاف الحجاب لأنه أشد العذاب، ويخاف من رفع الحجاب لأنه يخاف لو رفع الحجاب لذهبت عينه فلم يحط برؤية الجمال المطلق الو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه بصره من خلقه،

الليل إن وصلت كالليل إن هجرت أشكو من الطول ما أشكو من القصر

فمقام الخوف هو مقام الحيرة، ومن خاف من غير هذا فهو حال لا مقام، فإن المقام هو ماله قدم راسخ في الألوهية، والحال إنما يأتى ويزول بزوال حكم ماتعلق به.

فأهل النار محجوبون ولكن عن ربهم، والرب هو المربى الذى يعلم مصلحة من يربيه فهو المربى والمصلح فما حجبهم عنه إلاليصلحهم.

ولما وقف ﷺ على مقام الخوف أداه إلى أن طلب أن يكون نورا واجعلنى نورا، فكأنه يقول اجعلنى أنت ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾(١٠١) حتى أراك بك فلاتذهب عينى برؤيتك لكن أندرج فيك كما قال النابغة.

فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب وما ذهب لها عين وما ظهر لها عين

لما تعلق علم الخوف بالعدم لم أخش منه فحزنا رتبة القدم أنا الوجود فلا خوف يصاحبنى لأن ضدى منسوب إلى العدم إن الذى خفت منه لا وجود له فاترك مخافته لحما على وضم

### ياقوتة في الرجاء

مقام مخوف يحتاج صاحبه إلى أدب حاصر ومعرفة ثابتة، وهو مقام عن جانب الطريق ما هو في نفس الطريق، تحته مهواة سحيقة عميقة ولا ينبغي أن يظهر سلطانه إلا عند الاحتضار، وأما في حال الحياة فيستوى مع الخوف، قال تعالى «أنا عند ظن عبدى بى فليظن بي خيرا، وليظن بنفسه شرا فيستوى الخوف والرجاء، أما عند الموت فهو مشغول بريه فلا يبقى إلا ظن الخير وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة، وقد يتعلق الرجاء بتحصيل شئ كقول رسول الله على «فيقول لو كان لى مثل هذا العامل من الخير لفعلت مثل ما فعل فهما في الأجر سواء، فهذا قد فاته العمل وجنى ثمرته بالتمنى وربما زاد على صاحب العمل فإن العامل مسئول ﴿ ليسأل الصادقين عن صدقهم ﴾ (١٠٠١) وهذا غير مسئول لأنه ليس بعامل ولايكون هذا إلا لمن لم يعطه الله أمنيته من الخير الذي تمنى العمل به فإن أعطاه ماتمناه من الخير فليس له هذا المقام ولا هذا الأجر، وليس الكلام هنا عن رجاء العاصين في رحمة الله ذلك رجاء آخر.

أما مقامنا هذا فهو مقام عبد شهد ضعف عبوديته في عدم الوفاء بما تستحقه الألوهية في قوله تعالى ﴿ فَاتقوا الله مااستطعتم ﴾ (١٠٣) هذا من جهتنا، وأما من جانب ماتستحقه الربوبية على العبودية فقوله ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ (١٠٠) وهو مقام صعب فمن ترك الرجاء فقد ترك نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: نصف خوف،

وبصف رجاء وكلاهما متعلقهما عدم، فإذا أصبح العبد صاحب شهادة وهو أعلى من الإيمان إذ أنه شهد وآمن به والشهادة علم والإيمان تقليد والتقليد يناقض العلم إلا أن يكون المخبر معصوما وليس بينك وبينه واسطة في إخباره وهذا لا يكون اليوم إلا عند أهل الكشف والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم وأهل الكشف سواء فهم علماء غير مقلدين إذ أنهم سمعوا شفاها من الرسول على مالا يحتمله التأويل.

فاجعل دليلك ربك على الأشياء، فإن كنت كذلك كنت صاحب علم.

# ياقوتة في الصبر

يقول تعالى ﴿إِنْ الدّين يؤدُون الله ورسوله ﴾(١٠٠) فأخبر أنه يُؤذى فتسمى سبحانه بالصبور على أذى خلقه، والصبر: هو حبس النفس عن الشكوى إلى غير الله والركون إلى ذلك الغير، وليس الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى الله تعالى فإنه تعالى قد سأل عباده أن يرفعوا أذاهم عنه، مع أنه قادر على أن لا يخلق فيهم ما خلق من الأذى، وورد أنه: لا أحد أصبر على أذى من الله وهو من المقامات التى تزول بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والصبر الإلهى يزول حكمه بزوال الدنيا، وهذه بشرى بإزالة اسم المنتقم،

والشديد العقاب، إذ قد رأينا إزالة الصبور ورحمته سبقت غضبه فبإزالة الدنيا زال الأذى عن كل من أوذى، ومن أسباب العقاب الأذى والأذى قد زال فلابد من الرحمة وارتفاع الغضب، فلابد من الرحمة أن تعم الجميع بفضل الله وهذا ظننا فى الله وهو قال: «أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى خيرا، فأخبر وأمر ولم يقيد فى حق الظان ولا غيره.

والصبر أنواع، الصبر في الله إذا أوذى فيه، والصبر مع الله إذا رأى المعذب في العذاب، والصبر على الله حال فقده لربه بوجود نفسه، والصبر بالله أن يكون الحق عين صبره كما هو سمعه وبصره، والصبر من الله حال رفع الحول والقوة منك، والصبر عن الله وهو أعظمها مقاما، وهو الصبر الذي يزول بالموت، وصاحب هذا الصبر ينسب الصبر إليه نسبة الاسم الصبور إلى الله ولهذا يرتفع بزوال الدنيا فهؤلاء أخذوا الصبر عن الله كما تقول أخذت هذا العلم عن فلان فأنت فيه كهو.

أما الصبر المعروف عند العامة ففيه مقاومة للقهر الإلهى وسوء أدب مع الله إذ أنه تعالى لم يبتل عباده إلا ليتضرعوا إليه ويسألوه رفع ما ابتلاهم به من البلاء عنهم، قال بعضهم وقد بكى حين أخذه الجوع إنما جوعنى لأبكى، فهو يبكى له فإن الأكابر لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله، فإذا مدح الله الصابرين فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير الله ألا ترى إلى عالم العلماء على يقول إذا سألتم الله فسلوه العافية، وهى من عفى الأثر إذا ذهب، فالعافية تذهب بالبلاء وأثره.

# ياقوتة في المراقبة

﴿ وكان الله على كل شي رقيبا ﴾ (١٠١) وهو نعت إلهى لنا فيه شرب، وهو قوله تعالى ﴿ ولايؤده حفظهما ﴾ (١٠٠) فالمراقبة الأولى مراقبتنا للأشياء هي عين مراقبتنا إياه إذ أنه الظاهر في المظاهر فمنهم من قال: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وآخر بعده وآخر معه وآخر فيه، والمراقبة الثانية: مراقبة الحياء ﴿ ألم يعلم بأن الله يرى ﴾ (١٠٠) فهو يراقب رؤيته وهي تراقبه فهو يرقب مراقبة الحق إياه فهذه مراقبة المراقبة، والمراقبة الثائثة: أن يرقب قلبه ونفسه الظاهرة والباطنة ليرى آثار ربه فيها فيعمل بحسب مايراه من تلك الآثار وكذلك يرقب الموجودات الخارجة عنه ليرى آثار ربه فيها منها ﴿ سنريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم ﴾ (١٠٠).

قال رسول الله ﷺ وإن للدنيا أبناء، وإذا كان لها أبناء فهى أم لهؤلاء الأبناء، ومن عادة الأم أن ترقب أبناءها لأنها المربية لهم، ولهم عليها حنو الأمومة والحذر عليهم أن تؤثر فيهم ضربها وهى الآخرة فيميلون اليها، وهى خائفة أن تأخذهم الضرة الآخرة فإن الدار فى هذا الوقت للدنيا والحكم لها، وكما أن الدار الدنيا لا تعترض الدار الآخرة إذا انتقل الناس إليها، فالدنيا أنصف من الآخرة فإنها فى دار سلطانها وإذا جاءت الآخرة وكان يومها لا تعترض الدنيا ولا تزاحم الآخرة.

قال قتادة رضى الله عده: ما أنصف أحد الدنيا، ذُمت بإساءة المسئ فيها، ولم تُحمد بإحسان المحسن فيها، فلو كانت بذاتها تعطى القبح والسوء مانمكن أن يكون فيها نبى مرسل ولا عبد صالح.

كيف وقد وصفها الله بالطاعة، وقال: ﴿ أَن الأرض يرثها عبادى الصالحون ﴾ (١٠٠) والصالح لا يرث إلا المال الصالح، قال رسول الله على رسول الله على أحدكم: لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه، وفهذا ابن عاق لها كيف لعنها والدنيا من حنوها على أبنائها لم تقدر أن تلعن ولدها! فقالت: لعن الله أعصانا لربه فما قدرت أن تسميه باسمه مع أنه صرح باسمها فهذا حنو الأم وشفقتها على ولدها، وقال رسول الله على ونعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرو ووبها ينجو من الشر، فوصفها بالمطية التي تهرب بهم من الشرور وتزين لهم الخير وتشوقهم إليه فهي تسافر بهم وتحملهم من موطن الشر إلى موطن الخير وذلك لشدة مراقبتها إلى ما أنزل الله فيها من الأوامر الإلهية المسماة شرائع فتحب أن يقوم بها أبناؤها ليسعدوا.

فينبغى لأهل المراقبة أن يكون بدؤهم فى الدخول لاكتساب هذه الصفة أن يرقبوا أحوال أمهم، لأن الطفل لا يفتح عينيه إلا على أمه فلا يبصر غيرها فيحبها طبعا ويميل إليها أكثر مما يميل إلى أبيه لأنه لا يعقل سوى من يربيه وبأفعالها ينبغى أن يقتدى، وبذلك يصعب عليها أن يكون أبناؤها ينسبون إلى الآخرة وماولدتهم ولاتعبت فى تربيتهم، ثم بعد ذلك ينسب الناس ما هم عليه من الشرور إليها وهى أحوالهم ما هى أحوال الدنيا، ونسبوا أعمال الخير إلى الآخرة وهى أحوالهم ما هى أحوال الآخرة فمن عرف الدنيا فقد عرفها ومن جهلها فهو بالآخرة أجهل، وأهل الكشف إذا كوشفوا عرفها ومن جهلها فهو بالآخرة أجهل، وأهل الكشف إذا كوشفوا

الافتخار به، ولذا قيل في الأرض ذلول لأن الأذلاء يطأونها، فالعبد مع الحق في حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقابلة السراج كلما قرب من الله إلا بما هو لك، وإذا عرف التلميذ من الشيخ أنه عبدلله تام العبودة فقد فتح الله على ذلك التلميذ بما فيه سعادته فإنه يتجرد إلى جانب الحق تجرد الشيخ، فإنه عرف منه واتكل على الله لا عليه وبقى ناظرا في الشيخ ما يجرى الله عليه من الحال في حق ذلك التلميذ من نطق بأمر يأمره به أو ينهاه أو بعلم يفيده فيأخذه التلميذ من الله على لسان الشيخ، ويعلم التلميذ في نفسه من الشيخ ما يعلمه الشيخ من نفسه أنه محل جريان أحكام الربوبية حتى لو فقد الشيخ لم يقم فقده عند ذلك التلميذ كأبي بكر الصديق من الله على الله وقر في قلبه من سر العبودة لله تعالى اضطرب إلا أبا بكر فما تغير لما وقر في قلبه من سر العبودة لله تعالى فظهر حكم ذلك السر في ذلك اليوم، فصاحب مقام العبودة يسرى فيققر إلى كل شئ فإنه ما يفتقر إلا إلى الله.

إذا صحت عبودة كل عبد في حكم مثل سيده وتبدو ويخبرنا لسان الحال عنه له تعنو الوجسوه إذا تبدى في سمو رفعة ويذل عزا

تصح له السيادة فى الوجود عليه بذاك أعلام المزيد بأن الأمر فيه من الشهود كما عنت الملائك بالسجود فسيدعى بالمراد وبالمريد

وطالعوا أحوال الآخرة فليست تلك الآخرة على الحقيقة، وإنما هى الدنيا أظهرها الله لهم فى عالم البرزح بعين الكشف أو النوم فى صورة ماجهلوه منها فى اليقظة فيقولون رأينا الجنة والنار والقيامة فذلك الذى رأوه هو حال الدنيا التى خلقها الله عليها من الخير والطاعة، ومعلوم أن القيامة ما هى موجودة الآن فإذا رؤيت فى الحياة الدنيا فما هى إلا قيامة الدنيا وجنة الدنيا، ولذا قال عليه السلام ممثلت لى الجنة فى عرض هذا الحائط، والحائط من الدار الدنيا وتمثل الشئ ما هو عين الشئ بل هو شبهه، وقال متمدحا فوالله ملك السموات والأرض (١١١) وهما للدار الدنيا.

فراقبوا الله عباد الله مراقبة الدنيا أبناءها فهى الأم الرقوب، وكونوا على أخلاق أمكم تسعدوا.

فإن راقبت فاعلم من راقبت فمازالت عنك ولا عرفت سوى ذاتك.

# ياقوتة في العبودية

العبودية نسب إلى العبودة والعبودة مخلصة من غير نسب ولذا لم تأت بياء النسب، فأذل الأذلاء من ينتسب إلى ذليل على جهة

والحاصل أن صحبة من يوصل إلى الله ما هى إلا صحبة الله والنظر إلى العارف بالله فإنما هو النظر إلى الله إذ لم تبق فيه بقية عليه لغير الله فصار نورا محضا من نور الله فهو فى مقام العبودة، وفى الحديث وإن لله رجالا من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا ووفى الحديث، لا تمس النار مسلما رآنى ولا من رأى من رآنى، ولا تصح العبودة المحضة التى لا يشوبها ربوبية إلا للإنسان الكامل.

إذا جهات أرواحنا علم ذاتها وإن علمت فالحشر فيها محقق فما العالم إلا بين نور وظلمة

فذلك موت والجسوم قبور وكان لها من أجل ذاك نشور وكل كـــلام دون ذلك زور

# ياقوتة في الولي

نعت إلهى وهو للعبد خُلق لا تخلق ﴿ الله ولى الذين آمنوا ﴾ (١١٢) سرى في كل ما ينسب إليه الألوهية مما ليس بإله ولكن لما تقرر في نفس المشرك أن هذا الحجر أو هذا الكوكب أو ما كان من المخلوقات أنه إله وهو مقام محترم لذاته تعين على المشرك احترام ذلك المنسوب إليه لكون المشرك يعتقد أن تلك النسبة إليه

صحيحة، ولما علم الله سبحانه أن المشرك ما احترم ذلك المخلوق إلا لكونه إلها في زعمه نظر الحق إليه لأنه مطلوب، فإذا وفي بما يجب لتلك النسبة من الحق والحرمة وكان أشد احتراما لها من الموحد وتراءى الجمعان كانت الغابة للمشرك على الموحد، إذ كان معه النصر الإلهى لقيامه بما يجب عليه من الاحترام لله وإن أخطأ في النسبة وقامت الغفلة والتفريط في حق الموحد فلم تتعلق به الولاية لأنه غير مشاهد لإيمان فالله يقول ﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ (١١٣) فأى شخص صدق في احترام الألوهية واستحضرها وإن أخطأ في نسبتها ولكن هو مشهوده كان النصر الإلهي معه غيرة إلهية على المقام الإلهى، فإنه العزيز الذي لا يغلب فما جعل نصره واجبا عليه للموحد وإنما جعله للمؤمن بما ينبغي للألوهية من حرمة، فالولاية من الله عامة في مخلوقاته من حيث ما هم عبيده وبهذه الولاية تولاهم في الإيجاد، ولما كان متعلق الولاية المؤمنين لذلك أشهدهم على أنفسهم ﴿ أُلست بريكم ﴾ (١١٤) ولم يقل لهم ألست بواحد لعلمه بأنه إذا أوجدهم أشركوا ووحد بعضهم واجتمعوا في الإقرار بالربوبية وزاد المشرك الشريك، ثم إنه سبحانه من عموم ولايتهم أن تولاهم بالوجود في أعيانهم ويحفظ الوجود عليهم وتولاهم بما رزقهم مما فيه قوام عيشهم ثم تولاهم بإنزال الشرائع فلم يتول تعالى إلا المؤمنين، وما ثم إلا مؤمن والكفر عرض.

أما الرسل فرسالتهم غير ولايتهم فالرسل من حيث هم رسل لا من حيث هم أولياء وعارفون على مراتب ما هي عليه أممهم فما



عندهم من العام الذي أرسلوا به إلا قدر ما تحتاج إليه أمة ذلك الرسول لا زائد ولا ناقص فتفاصل الرسل في علم الإرسال بتفاصل أممها ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ (١١٠) والرسالة لا تستصحب الرسول بعد موته إنما تصحبه نبوته ومعرفته وولايته، أما تفاصل الأنبياء فبحسب استعدادهم في المعرفة والنبوة ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ﴾ (١١١) ، أما الخلق فقال تعالى فيهم ﴿ والله في فضل بعض على بعض في الرزق ﴾ (١١١) والرزق منه ماهو روحاني كالعلوم وحسى كالأغذية، فالولاية لم والرزق منه ماهو روحاني كالعلوم وحسى كالأغذية، فالولاية لم تنقطع أما نبوة التشريع أو الرسالة فمنقطعة، وفي محمد على بعده يعنى مشرعا أو مُشرَعا له، وإلا فإن عيسى عليه السلام نازل لا محالة وهو نبي ورسول ولكنه على شرع عليه السلام نازل لا محالة وهو نبي ورسول ولكنه على شرع محمد على شرع حديد.

والله تعالى ما تسمى بنبى ولا رسول ولكنه تسمى بولى ﴿ الله ولى الذين آمنوا ﴾ (١١٨) ﴿ هو الولى الحميد ﴾ (١١١) ولكن رحمة بعباده أبقى للناس النبوة العامة التى لا تشريع فيها، وأبقى لهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت الأحكام وهي وراثة سليمانية حيث أعطيت هذه الأمة رتبة سليمان عليه السلام ﴿ فَقَهِمناها سليمان ﴾ (١٢٠) وأبقى لهم الوراثة في التشريع فقال: «العلماء ورثة الأنبياء» فإذا رأيت وأبقى لهم الوراثة في التشريع فقال: «العلماء ورثة الأنبياء» فإذا رأيت النبى على يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولى وعارف قال رسول الله على من سن سنة حسنة، فلا شك أن الشرع قد أباح له أن يسن سنة حسنة «فله أجرها وأجر من عمل بها، وهو من جملة أن يسن سنة حسنة «فله أجرها وأجر من عمل بها، وهو من جملة

ما ورث من الأنبياء، وكيف ينكرون ذلك وهم يثبتون حكم المجتهد إذا أخطأ وله أجر وقد أقره الشرع وهو حكم شرعى مقبول.

﴿ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾(١٢١) أي: من العلم بهم إلى العلم به.

وولاية العبد ربه في قوله ﴿ إِن تنصروا الله ينصركم ﴾(١٢٢) وكذا فيها ولاية الرب لعبده.

# ياقوتة في الملائكة

اعلم أن الملائكة ثلاثة أصناف، صنف مهيم: تجلى لهم فى اسمه الجميل فهيمهم وأفناهم عنهم فلايعرفون نفوسهم ولا من هاموا فيه ولا ماهيمهم فهم سكارى، والصنف الثانى: الملائكة المسخرة حجبهم الله عن هذا التجلى الذى هيم أصحابهم وهذا الصنف لهم نصرة للمؤمنين إذا أذنبوا وتوجهت عليهم أسماء الإنتقام الإلهية ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما (١٢٣) مازادوا على ذلك تأدبا مع الغيرة الإلهية وتعرضا لله تبارك وتعالى بأن رحمته وسعت كل شئ، وأما نصرتهم بالدعاء لمن

والتاليات والمرسلات والناشرات والفارقات والملقيات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات والمقسمات.

والصنف الثالث: ملائكة التدبير وهم الأرواح المدبرة أجسام العالم المركب، وهذه المدبرة هى النفوس الناطقة وولايتها هى نصرتها لله فيما جعل فى أخذها به سعادتها وسعادة جسدها الذى أمرت بتدبيره، ومن هذا النوع من الملائكة السياحون فى الأرض يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم وذلك لأنهم خلقوا من أنفاس الذاكرين.

## ياقوتة في الله جل جلاله

عن أبى رزين العقيلى رضى الله عنه، قلت: يارسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال اكان فى عماء ما تحته هواء ومافوقه هواء وخلق عرشه على الماء،

رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن

لما شاء الحق سبحانه وتعالى من حيث أسمائه الحسنى التى لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها، وإن شئت قلت أن يرى عينه فإن رؤية الشئ نفسه بنفسه ما هى مثل رؤيته فى أمر آخر يكون له

تاب منهم فهو قولهم ﴿ فَاغْفُر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (١٧٤) فصرحوا بذكرهم لما كان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الإلهي بالتوبة وقرعوا بابها ولما عرفت الملائكة أن هناك منزلة متوسطة بين الجنة والنار تسمى الأعراف فقالت الملائكة بعد قولهم وقهم عذاب الجحيم ﴿ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ﴾(١٢٥) أي لا تنزلهم في الأعراف ﴿ ومن صلح ﴾(١٢١) الواو بمعنى مع ﴿ إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ (١٢٧) تأدبا مع الله إذ أنهم قالوا ﴿ إِنْ الله هو الغفور الرحيم ﴾ (١٢٨) لأن المقام مقام قبض وعذاب، ثم نصرتهم لمن في الأرض بغير تعيين مؤمن من غيره ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ (١٢١) فدخل المؤمن وغيره في هذا الاستخفار ثم إن الله تعالى بشر أهل الأرض بقبول استغفار الملائكة بقوله ﴿ أَلا إِنْ الله هو الغفور الرحيم ﴾(١٣٠) فنعم الإخوان لنا، أما نصرهم المؤمنين في القتال فإنهم ينزلون العدد أما في بدر خاصة فإنهم قاتلوا مع المؤمنين ﴿ وماجعله الله إلا بشرى لكم ﴾(١٣١) إذ أن الله أنزل الملائكة الذين قالوا ﴿ أَتَجِعَلَ فَيَهِا من يفسد فيها ويسقك الدماء (١٣٢) فأنزلهم في يوم بدر فسفكوا الدماء حيث عابوا آدم بسفك الدماء فنصرونا على الأعداء بما عابوه علينا، إنما وقع الغلط عندهم في استعجالهم بهذا القول من قبل أن يعلموا حكمة الله في هذا الفعل.

وملائكة مسخرون في إنزال الوحى ومصالح العالم من هبوب رياح، ونشء سحاب، وإنزال مطر، إذ كانوا الصافات والزاجرات

كالمرآة، وقد كان الحق تعالى أوجد العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه فكان كمرآة غير مجلوة فكان آدم هذا الإنسان الكامل هو عين جلاء مرآة العالم.

رواه الترمذي بسند حسن

وعن أنس بن مالك رصى الله عنه أن رسول الله على قال الله على الله عل

رواه البزار والطبرانى فى الأوسط والضياء والقضاعى بسند حسن ورواه البخارى فى الأدب وأبو داوود عن أبى هريرة وقال العراقى إسناده حسن

والمؤمن اسم من أسمائه سبحانه وتعالى فالحق تعالى يرى صورته في الإنسان الكامل.

عن عوف بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله علي قال والأبدال في أهل الشام فبهم تنصرون وبهم ترزقون، والناصر والرازق هو الله تعالى ولذلك عبر عن الإنسان الكامل بمرآة الحق وهو معنى قوله تعالى ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ (١٣٣).

وكما أن ذات الله تعالى خفيت عن الأبصار فقد خفيت عن الأفكار والعقول والملائكة، وإن الملا الأعلى ليطلبونه سبحانه وتعالى كما يطلبه غيرهم ونحن مطالبون بالعلم بتوحيده لا بذاته ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ (١٣٤).

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله (ﷺ) ،إن الله تعالى قال: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضته عليه ومازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وإذا سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه،

رواه البخاري

فالكامل منا له نافلة وليس للملائكة نافلة فهم عبيد اضطرار ونحن عبيد اضطرار من فرائضنا، وعبيد حب واختيار من نوافلنا، فالكامل منا يبلغ أن يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه فحينئذ يتعرف على الله بالله لا بنفسه إذ أنه تعالى لا يعرفه إلا هو.

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فأمرنا أن نشرع في العمل على الحجاب حتى نراه فنرى العمل صادرا منه فينا ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله ورمي ﴾ (١٣٠) ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ﴾ (١٣٠) فلما أحب الحق تعالى أن يعرفه خلقه وعلم ضعفهم عن ذلك تجلى لهم في أول حضرة من الحضرات وهي حضرة أسمائه وصفاته فعرفهم نفسه بصفات يعرفونها وجعل بيننا وبينه حجابا وبرزخا في هذا البرزخ بصفات القديم كالعلم والقدرة والغني، فإذا تخطينا هذا البرزخ يسمى نفسه بصفات الحوادث حتى نعرفه ونأنس به كصفة الفرح والتبشيش والاتيان والنزول والسمع والبصر والحلم وغيرها من صفات البشر بل ويتودد إلينا ويستقرضنا ويستحي من الشيخ الكبير ونتسمى البشر بل ويتودد إلينا ويستقرضنا ويستحي من الشيخ الكبير ونتسمى

نحن في هذا البرزخ بصفات القديم كالعلم والقدرة والغنى فإذا تخطينا هذا البرزخ فالخلق خلق وحق وإلا فالله تبارك وتعالى جلت صفاته وتنزهت عن إدراك عقولنا لكمالها لأننا صنعة الله ولا يمكن لصنعة أن تدرك صانعها.

تَم أَلقى الله تعالى من نور هذه الأسماء على خلقه فانفعلت لها الأكوان جميعا، فمن المخلوقات من تحمل اسما واحدا كالجمادات كانت عدما فأوجدها باسمه الخالق، ومنها من تحمل اسمين ومنها ثلاثة فالحيوانات خلقها ورزقها وقدرها وأمدها بسمع وبصر بأسمائه تعالى الخالق القادر الرزاق السميع البصير، ولم يكن في مقدور مخلوق أن يتحمل الإمداد بجميع أسمائه تعالى إلا الإنسان وهذه هي الأمانة في قوله تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ ﴾(١٣٧) وليست الأمانة هي التكاليف لأن الجن مكلفون، أما الذي حمل الأمانة في الآية الإنسان فقط ﴿ وحملها الإنسان ﴾ (١٣٨) فمن حملها عرضا فقد هلك ومن حملها من الإنسان جبرا فهو مؤد لها على كل حال، فهذه هي أمانة الخلافة عن الله ﴿ إني جاعل في الأرض خليفة ﴾(١٣٩) فهذا الإنسان الكامل الخليفة عن الله، هو الذي تخلق بأسمائه تعالى على ماينبعي أن يكون التخلق وعلى أعلى كمال في المتخلق، وعندما تظهر بوادر العصيان من الرعية على هذا الخليفة ﴿ أَتَجِعَلَ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء (١٤٠) فإنه يسألهم عن علمهم بالأسماء التي يجب أن يتخلق بها الخليفة عن الله فلا يجيبون فيظهر علمه وعجزهم، ولكن تبقى فيهم بعض روائح الغبطة بلغة حسن الظن فيأتى هذا الملك بوزرائه المقربين ويأمرهم بالسجود لهذا الخليفة فيسجد الجميع طاعة للأمر وإذعانا للمقام، ثم من لم يسجد طرد ولعن فعندئذ تتحقق لهذا الخليفة المعظم السيادة والتقدم بلا شريك ولا منازع في خلافته.

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال ،خلق الله آدم على صورته،

#### متفق عليه

أى: هو الوحيد الذى تخلق بأخلاق الحق جميعا، فكان الحق جميع قواه فإذا نظرت إلى هذا الإنسان الكامل ذكرت الله تعالى، فهذه النشأة الإنسانية بكمالها روحا وجسدا ونفسا خلقها الله تعالى على صورته ﴿ ليس كمثله شي ﴾ (١٤١) أى: ليس مثل مثله شي وليس مثل الله شي، وليس مثل هذا الإنسان شي.

فلا يتولى حل نظامها إلا من خلقها ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شُرّع لولى الدم أخذ الفدية أو العفو، ألا ترى إذا كان أولياء الدم جماعة فرضى واحد بالدية أو عفا عنها وباقى الأولياء لا يريدون إلا القصاص كيف يراعى من عفا ألا تراه لله يقول فى صاحب النسعة وإن قتله كان مثله، وفى القرآن ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (١٤٢) فجعل القصاص سيئة أى يسوء مع كونه مشروعا ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ (١٤٢) لأنه على

صورته فأجره على من هو على صورته، وما ظهر تعالى بالإسم الظاهر إلابوجوده فمن راعاه إنما يراعى الحق، وما يذم الإنسان لعينه ولكن لفعله وفعله ليس عينه.

عن أبى الدرداء رَوَّقَ قال: قال رسول الله وَ الله وَ الله النبكم بما هو خير لكم وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم ذكر الله،

رواه أحمد والترمذى والحاكم ومالك في الموطأ

وذلك أنه لا يعلم قدر هذه النشأة الإنسانية إلا من ذكر الله الذكر المطلوب منه، فإنه تعالى جليس من ذكره، والجليس مشهود للذاكر ومتى لم يشاهد الذاكر الحق الذي هو جليسه فليس بذاكر فإن ذكر الله سار في جميع العبد لا من ذكره بلسانه خاصة فإن الحق يكون جليس اللسان فقط.

ومع أن داود عليه السلام خليفة وقاتل عن أمر الله، ولكن الله تعالى حرمه من إتمام بيت المقدس لما تلطخت يده من دماء خلقه وإن كان محقا وبإذن.

ويتولى الحق تعالى هدم النشأة بالمسمى موتا وليس بإعدام ولكن يأخذه الحق إليه ويسوى له مركبا غير هذا المركب من جنس الدار التى انتقل إليها، وكما أن هذا الكون شهادة عندنا والله غيب نؤمن به فإن لله تعالى فى خلقه صنائن مجهولين فى العالم لا يشهدون فى الكون إلا الله لا يعرفون عالما لأنهم لا يشهدونه عالما فهم يشهدون

الحق عينا ويشهدون العلم إيمانا وغيبا، لأن الحق أخبرهم أن ثم عالما فيؤمنون به ولا يرونه ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ﴾ (١٤٠) ولاشهادة على غائب فهم يشهدونه تعالى أولا ثم يرون أنوار الإيجاد والإمداد نازلة من أسمائه على شتى المخلوقات وكل يتحمل منها على حسب طاقته وفطرته واستعداده.

فعند أهل الله الحق مشهود والخلق معقول وعند غيرهم العكس، فأهل الله يمشون على طريق يعرفونها ويعرفون غايتها ،كنت رجله التي يمشى بها، فهى فى حقهم صراط مستقيم، ومن الناس من يمشى على طريق يجهلها ولا يعرف غايتها، فالعارف يدعو إلى الله على بصيرة وغير العارف يدعو إلى الله على بصيرة وغير العارف يدعو إلى الله على التقليد.

ولما أراد تعالى خلق هذا الخليفة المعظم نفخ فيه من روحه ليصح النسب، وقد صح من جهة الكشف قول رسول الله على ومن عرف نفسه عرف ربه، وفي كتاب أدب الدين والدنيا، للماوردي عن عائشة رضى الله عنها قالت: سأل النبي على من أعرف الناس بربه فقال: أعرفهم لنفسه، فتعين على كل إنسان يحترم إنسانيته أن يتعرف على سر سجود الملائكة وهل غير روحه، فلا يغرنك قول من قال عدم جواز الخوض في الروح وعلومها مدعيا حرمة ذلك لقوله تعالى هذه الروح من أمر ربي (١٤٥) فإن اليهود لعنهم الله سألوا رسول الله على عن الروح ﴿ يسائونك عن الروح ﴾ أي يهود رسول الله عن الروح ﴿ يسائونك عن الروح ﴾ أي يهود

﴿ قل﴾ أى قل لهم ﴿ الروح من أمر ربى ﴾ أى عن أمر ربى ﴿ وما أوتيتم ﴾ أى أي اليهود ﴿ من العلم إلا قليلا ﴾ (١٤١ ) وليس في ذلك ما يفيد عدم جواز البحث وراء هذا السر العظيم، ومن زعم أن رسول الله عليه لا يعرف روحه فقد أعظم الفرية.

كيف وقد نفخ الله تعالى هذه الروح الروحانية في هذه الجثة الجثمانية للدلالة على وحدانيته وربانيته وذلك من عشرة أوجه:

الأول : أن الهيكل كان مفتقرا إلى مدبر ومحرك وهذه الروح مدبرة ومحركة فعلمنا أن هذا العالم لابد له من مدبر ومحرك.

الثانى : لما كان مدبر الهيكل واحدا وهو الروح علمنا أن مدبر هذا العالم واحد لا شريك له في تدبيره وتقديره.

الثالث: الماكان هذا الجسد لا يتحرك إلا بإرادة الروح وتحريكها له علمنا أنه مريد لما هو كائن في كونه لا يتحرك متحرك بخير أو شر إلا بتقديره وإرادته وقضائه.

الرابع: الماكان لا يتحرك في الجسد شئ إلا بعلم الروح وشعورها به علمنا أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

الخامس: لما كان هذا الجسد لم يكن فيه شئ أقرب إلى الروح من شئ بل هو قريب إلى كل شئ في الجسد، علمنا أنه تعالى أقرب إلى كل شئ ولا شئ أبعد إليه من شئ.

السادس: لما كان الروح موجودا قبل وجود الجسم، ويكون موجودا بعد عدم الجسم علمنا أنه سبحانه وتعالى موجود قبل كون خلقه ويكون موجودا بعد فقدهم مازال ولايزال وتقدس عن الزوال.

السابع: لما كان الروح في الجسد لا يعرف له كيفية علمنا أنه مقدس عن الكيفية.

الثامن : لما كان الروح فى الجسد لا يعرف له أينية علمنا أنه منزه عن الأينية فلا يوصف بأين، بل الروح موجودة فى كل الجسد ماخلا منها شئ من الجسم وكذلك الحق تعالى موجود فى كل مكان ماخلا منه مكان وتنزه عن المكان والزمان.

التاسع: لما كان الروح لا يدرك بالبصر ولا يمثل بالصور علمنا أنه لا تدركه الأبصار

العاشر: لما كان الروح لا يُحس ولا يُمس علمنا أنه تعالى منزه عن الحس والجسم واللمس.

وهذا معنى من معانى «من عرف نفسه عرف ربه» فإدا أردت أن تتعرف على روحك فقل «الله» فى سرك بغير حركة لسان فستجدك قلتها بغير آذان فتلك هى روحك القائلة السامعة «وما حدثت به أنفسها».

رواه السنة عن أبي هريرة

فهوالمحدثة السامعة حديثها العالمة بما حدثت به أنفسها، وهذا هو ربك المجالس لك «أنا جليس من ذكرني»، وهذا هو مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا رأيته ظهر لك في مرآة قلبك باسمه الظاهر فنيت به عن كل كون إذ الحادث لا يثبت لمن وصفه القدم.

فلم تهوني مالم تكن في فانيا ولم تفن مالم تجتلي فيك صورتي

وهذه الروح التي هي أصلك وجوهرك إنما هي نسخة العالم من فرشه إلى عرشه وهي رائحة ربك ونفخته فيك، فإذا عرفتها وتحققت بها فقد عرفت ربك وتحققت به وإنما يدلك على عظمها ماورد من حديث البراء بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله على والعبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا مد البصر أكفان الجنة ونزل ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد على الآخرة نزل ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر

رواه أحمد بسند صحيح

فتنزل ملائكة مد البصر من أجل روح واحدة حتى تستطيع السيطرة عليها إن كانت كافرة، وحتى تشيعها في موكب يليق بها إن كانت طيبة، وأنت ماتعرف من ربك إلا قدر ما تعرف من روحك وكل موجود ماله من الله إلا ربه خاصة إذ يستحيل أن يكون له الكل وكل نفس مطمئنة قيل لها ﴿ أرجِعي إلى ربك ﴾ (١٤٠) فما أمرها أن

ترجع إلا إلى ربها الذى دعاها فعرفته من الكل ولم تنظر إلى رب غيره.

وفى القيامة يتجلى ربنا بصورة لا يعرفها الناس فلا يعرفونه وينكرونه ويتعوذون منه، فإذا تبلى لهم فى صورة ربهم الذى يعرفونه عرفوه وأقروه، من هنا قال من قال أما أنا فعرفته وما بقى إلا أن يعرفنى وذلك أن لكل معتقد ربا فى قلبه أوجده فاعتقده وهم أصحاب العلامة يوم القيامة، فما اعتقدوا إلا ما نحتوا ولذلك لما تجلى لهم فى غير صورة ما اعتقدوه بهتوا وأنكروا فهم عرفوا ما اعتقدوا والذى اعتقدوه ماعرفهم لأنهم أوجدوه فى عقولهم وضمائرهم والمصنوع لا يعرف الصانع.

فما فى أحد من الله شئ وما فى أحد من سوى نفسه شئ فأى صاحب كشف شاهد فى كشفه شيئاً فتلك صورة نفسه لا غير فمن شجرة نفسه جنى ثمرة عقله فأنت صورته وهو روحك.

وإن الله تعالى جعل حجابا بين الجسد والروح تزداد كثافته بالمعاصى وكثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى وكثرة الضحك دفإن كثرة الضحك تميت القلب، «ألا إن القاوب لتصدأ، ويرق بكثرة ذكر الله تعالى فتبدأ في التعرف على روحك التي هي معراجك إلى ربك وكلما رق الحجاب ازداد تعرفك إلى ربك، وملك الموت يأتي فيرفع هذا الحجاب فتشاهد عينك الباصرة القاصرة مايهولها من عظمة تلك الروح فيسقط الجسد وتبقى الروح، وماكمن فيها من معرفتك بربك

وهو مقدارك عند ربك وعليه يكون المساب ﴿ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ (١٤٨).

والأرواح لا تفاصل بينها من حيث أنها مدبرة ولكن بينها تفاصل كبير في قابليتها للاستقبال النوراني، إذ لا يظهر فيك علامة منه إلا على قدر قبول روحك وصفاء مرآتها، فانفيض الإلهى واسع ومالك منه إلا ما تقبله ذاتك فذاتك حجرت عليك هذا الواسع، فذلك القدر الذي تعرف هو ربك الذي تعبده ولا تعرف غيره فتأتي يوم القيامة فيظهر لك بهذه العلامة، فتقول إن ربى ما عودني إلا كذا وهو معكم أينما كنتم (١٤٩) فالمؤمن يجد ربه عند حسن ظنه والكافر ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون (١٠٠) ولايصح أن يكون أحد مع الله، ولكن الله مع كل أحد بما هو عليه ذلك الواحد.

رق الزجاج ورقت الخمر وتشابها فتساكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح ولا خمر

وسئل الجنيد عن المعرفة فقال: لون الماء لون إنائه، وهي عبارة غاية في المعرفة والدلالة فهو تعالى السلام للمسلم والمؤمن للمؤمن والمحسن للمحسن، فمن جمع هذه النعوت وظهرت عليه أحكامها تجلى الحق له في كل صورة فلا ينكره حيث تجلى ولا يظهره في المواطن التي يجب أن يخفي فيها، فإن الحق تعالى قد حجر علينا إظهار الحق في مواطن كالغيبة والنميمة وكتم الأسرار وكلها حق ممنوع الظهور في الكون القولي.

والإحسان من الحق رؤية ومن العبد كأنه، والإيمان من الحق والخلق على حقيقته وكذلك الاسلام غير أنه لا يقال في الحق أنه مسلم فما كل مايدري يقال ولا كل ما يشهد يُذاع، صدور الأحرار قبور الأسرار.

# ياقوتة في المعرفة بالله تعالى

اعلم أنه لا يصح العلم لأحد إلا لمن عرف الأشياء بذاته، وكل من عرف شيئا بأمر زائد على ذاته فهو مقلد لذلك الزائد، وما فى الوجود من علم الأشياء بذاته إلا الله تعالى فعلمه ذاته وما سواه فهو مقلد لذلك الزائد فانقلد الله تعالى ولاسيما فى العلم به.

فالإنسان قد يقاد حواسه فيما يتعلمه بها وقد يقاد عقله والعقل يقلد الفكر، والحواس قد تخدع، والفكر منه صحيح ومنه فاسد فينبغى للعاقل إذا أراد أن يعرف الله فليقلده فيما أخبر به عن نفسه فى كتبه وعلى ألسنة رسله، وإذا أراد أن يعرف الأشياء فلا يعرفها بما تعطيه قواه وما من قوة إلا ولها غلط فى أتفه الأشياء فكيف بالله تعالى، فليسع بكثرة الطاعات حتى يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه

فيكون كالمرآة الصقيلة فينطبع فيها علم لدنى إلهى بالله تعالى في عرف الأمور كلها بالله وعندئذ لا يدخل عليك شك ولا شبهة ولاجهل ولا ريب فيما عرفت، إذ قد رأينا الحق أخبر عن نفسه بأمور تردها الأدلة العقلية والأفكار الصحيحة مع إقامة أدلتها على تصديق المخبر ولزوم الإيمان بها، والمعرفة بالله مالها طريق إلا معرفة النفس من عرف نفسه فقد عرف ربه، فجعل معرفتك بك دليلا على معرفتك به، إما بطريق ما وصفك بما وصف به نفسه من ذات وصفات وجعله إياك خليفة نائبا عنه في أرضه، وإما بما أنت عليه من الافتقار إليه في وجودك وإما الأمران معا.

والمعرفة منحصرة في العلم بسبعة علوم:

#### ١ - العلم بالحقائق:

وهي العلم بالأسماء الإلهية، وهي أربعة أقسام:

\* قسم يدل على الذات، وهو الاسم العلم الذى لا يفهم منه سوى ذات المسمى فلا يدل على مدح ولاذم ولا نعرف منه إلا الاسم الله أما الضمائر الدالة على الله كهو وأنا وأنت، وإنا، نحن فيجوز الذكر بها نيابة عن الله أو نذكره بها لأنه الذاكر بها على ألسنتنا.

\* وقسم يدل على صفات، مثل الحى وهو اسم يطلب ذاتا موصوفة بالحياة والقادر للموصوف بالقدرة والمريد للموصوف بالإرادة والسميع والبصير والشكور وكلها معان قائمة بالموصوف وكل اسم منها له مراتب فليس العالم كالعليم كعلام كخبير كمحصى

كمحيط فكلها مراتب لمن قامت به صفة العلم، والقادر والمقتدر والعقدر

\* وقسم يدل على أسماء أفعال، ومنه الصريح كالمصور ومنه المضمر كقوله ومكر الله.

\* والقسم الرابع هى أسماء الاشتراك، كالمؤمن والرب فالمؤمن من البشر هو المصدق والمؤمن تعالى هو معطى الأمان والرب بمعنى السيد والمصلح والمربى وليس فى أسماء الله ترادف بل كلها متباينة، فإذا دعى تعالى باسم من هذه الأسماء فيما يقتضيه هذا الاسم أجابه وإلا لم يجبه.

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أدب مع الله تعالى إذ أنهم لا يعرفون ما في نفس الله تعالى ﴿ ولا أعلم ما في نفسك ﴾ (١٥١) فعدلوا عليهم السلام إلى الدعاء فيما يريدون من الله بغير الاسم الخاص بذلك المراد فإن كان لله في علمه رضى والداعى فيه خير أجاب في عين ما سئل فيه وإن لم يكن عوض الداعى درجات أو تكفيرا لسيئات، وهذا رسول الله على دعوا الله لأمته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه إلا إن علم من الله الإجابة في الوقت فإنه يدعوه بالاسم كقول سليمان عليه السلام ﴿ قال رب اغفرلي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب ﴾ (١٥٠١)، وبلعام بن باعوراء دعا بالاسم ولم يكن معه إلا حروفه لأنه لو كان في قلبه لاستحيا من الله تعالى ثم أنسى حروفه بعد فاستجيب له مع أنه كان معتديا.

### ٢ - علم التجلى:

التجلى الإلهى دائم لاحجاب عليه، فأول ما أخرج الله تعالى مرتبة عدم العدم ثم رحم تعالى العدم فأوجده من عدم العدم فهى مرتبة موجودة غير ظاهرة، وفيها خاطب تعالى جميع الموجودات وإن كانت غير ظاهرة ولقد أوجد الله العدم رحمة به فرحمته وسعت كل شئ والعدم شئ فأوجده تعالى بعد أن كان في عدم العدم وذلك بعد أن رحم تعالى مرتبة عدم العدم فأوجدها بعد أن كانت في علمه تعالى فإنه تعالى ما أوجد عن عدم ولكن أوجد وجودا عن وجود ولقد أسمع الله العالم كلامه في حال عدمه وهو قوله كن فكان مشهودا له سبحانه ولم يكن الحق مشهودا له سبحانه فهو عدم بالنسبة لنا مشهود لله تعالى، وكان على أعين الممكنات حجاب العدم ولم يكن غيره فلا تدرك الموجود وهي معدومة فلما أمرها بالتكوين لإمكانها واستعداد قبولها سارعت إلى ذلك فزال العدم وإنصبغ الممكن بالنور وإن الله خلق خلق في ظلمة فألقى عليهم من نوره،

رواه الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه عن رسول الله عليه

فعندما فتح الممكن عينيه وجد عن يساره العدم فتحققه فإذا هو ينبعث منه كالظل المنبعث من الشخص إذا قابله النور فقال ما هذا فقال له النور من الجانب الأيمن هذا هو أنت فلو كنت أنت النور لما ظهر للظل عين، فأنا النور وأنا مذهبه ونورك الذي أنت عليه إنما هو من حيث ما يواجهني من ذاتك أنك فإن نُسبت إلى قبلتك وإن نُسبت

إلى العدم قبلك فأنت بين الوجود والعدم وأنت بين الخير والشر فلا تنظر إلى نظرا يفنيك عن ظلك فتدعى أنك أنا ولا تنظر إلى ظلك نظرا يفنيك عدى، فعين لتشهد ظلك وعين لتشهدنى ﴿ أَلَم نجعل لله عينين ﴾(١٥٣) ﴿ وهديناه النجدين ﴾(١٥٠) طريق النور وطريق الظل.

فعدم العدم ظلمة والعدم ظل لا ظلمة، والتجلى الأول الذي كان للموجودات إنما هو التجلى للأرواح النورانية التي ليست لها هذه الهياكل المظلمة، ولكن لها ظل إمكانها الذي لا يبرح فيها، وهي وإن كانت نورا بما انصبغت به فظلها فيها لا ظهور له عليها وحكمه فيها لا يزول واللهم اجعلني نورا،.

# ٣ - العلم بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائع:

اعلم أن ما عدا الثقلين من كل ما سوى الله تعالى على معرفة بالله ووحى منه وعلم بمن تجلى مفطور على ذلك سعيد كله فرألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض (١٠٥٠) والله تعالى لما خاطب الناس خاطبهم على قدر عقولهم فذكر لنفسه أمورا لولا أن الشرع جاء بها ماصدقناها فذكر لنفسه العين والرجل والسمع والبصر والغضب، والتردد والتبشبش والتعجب والفرح والضحك والملل والمكر والخداع والاستهزاء والسخرية والسعى والنزول والاستواء والتحديد في القرب والصبر على الأذى.

حجمه خاصة وبقيت له رتبة كماله فجميع الموجودات قبلت كمالها والإنسان انقسم قسمين، قسم لم يقبل الكمال وقسم قبل الكمال فظهرت فيه الحضرة الإلهية بكمالها وجميع أسمائها، فأقام هذا القسم خليفة وكساه حلة الحيرة فيه فنظرت الملائكة إلى نشأة جسده فقالت ما قالت فلما أخبرهم تعالى بحقائقه وما أودع فيه حارت فيه الملائكة فقالت ﴿ لا علم لنا ﴾ (١٥٠٨) والحائر لا علم له فأعطاه علم الأسماء الإلهية التي لم تسبحه الملائكة بها ولا قدسته، وغدا يحمده رسول الله المواطن بمحامد لا يعلمها الآن فإن محامد الله بحسب ماتطلبها المواطن والنشآت، فأعطت نشأة آدم ومن أشبهه من أولاده الأهلية للخلافة في العالم فظهر بأسماء الحق على كثرة تقابلها وحكم بالحق والعدل والله هو الحق والعدل.

فإن أعطى التحكم فى العالم فهى الخلافة، فإن شاء تحكم وظهر كعبد القادر الجيلى رضى الله عنه، وإن شاء سلم وترك التصرف لربه فى عباده كأبى مسعود بن الشبلى رَوْفَى إلا أن يقترن به أمر إلهى كداود عليه السلام فلا سبيل إلى رد أمر الله وكعثمان رَوْفَى الذى لم يخلع ثوب الخلافة عن عنقه حتى قتل لنهى رسول الله رسول الله ويُقَالِم له عن ذلك.

فكل من اقترن بتحكمه أمر إلهى وجب عليه الظهور به ولايزال مؤيدا، ومن لم يقترن به أمر إلهى فهو مخير إن شاء ظهر به وإن شاء لم يظهر وترك الظهور أولى فتلحق الأولياء الأنبياء بالخلافة خاصة ولا يلحقونهم في الرسالة والنبوة فإن بابها مسدود.

## ٤ - العلم بالكمال والنقص في الوجود:

فمن كمال الوجود وجود النقص فيه ﴿ أعطى كل شي خلقه ﴾ (١٥١) أى: حتى النقص أعطاه خلقه، فلله كمال يليق به وللإنسان كمال يقبله، وعين ما يراه العقل كمالا هو النقص عند الله، وكل نقص إنما هو في مرتبته لا ينقصه شئ، وما كل إنسان قبل الكمال وماعداه فكامل في مرتبته لا ينقصه شئ ،كمل من الرجال كثير، فما ظهر في العالم نقص إلا في هذا الإنسان وذلك لأنه مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوجيز والعالم هو المطول البسيط.

أما العقل فقد جاء بنصف معرفة الله وهو التنزيه وسلب أحكام كثيرة عنه تعالى وجاء الشارع يخبر عن الله بثبوت ما سلب عنه بالعقل بدلالته فجاء بالأمرين معا ﴿ ليس كمثله شي ﴾ تنزيه ﴿ وهو السميع البصير ﴾ (١٥٧) تشبيه وهذا هو غاية الكمال الإلهى.

وخاطب الحواس والخيال بالتنزيه فحارت الحواس والخيال، وخاطب العقول بالتشبيه فحارت العقول، فعلا جل جلاله عن إدراك العقول والحواس والخيال وانفرد سبحانه بالحيرة في الكمال فلم يعلمه سواه ولا شاهده غيره فلم يحيطوا به علما ولا رأوا له عينا، ما هي إلا آثار تشهد وجناب يقصد ورتبة تحمد وإله منزه ومشبه يعبد، هذا هو الكمال الإلهي وبقى الإنسان متوسط الحال في حيرته بين تشبيه وتنزيه فبالإنسان كمل العالم وما كمل الإنسان بالعالم، ولما انحصرت في الإنسان حقائق العالم بما هو إنسان لم يتميز عن العالم بصغر

فالكمال المطلوب الذي خلق له الإنسان إنما هو الخلافة فأخذها آدم عليه السلام بحكم العناية الإلهية لا بشئ آخر، وهو مقام أخص من الرسالة فما كل رسول خليفة فدرجة الرسالة هي التبليغ خاصة هما على الرسول إلا البلاغ (١٥٠١) فإذا أعطى الرسول التحكم فيمن أرسل إليهم بالسيف والقتال والضر والنفع فهذا هو الرسول الخليفة وهذه هي درجة الخلافة والاستخلاف فما كل من أرسل حكم فإن ظهر بالتحكم من غير نبوة فهو ملك وليس بخليفة، فلا يكون خليفة إلا من استخلفه الحق تعالى على عباده فأصبح له الكمال وظهر بسلطان الأسماء الإلهية فيعطى ويمنع ويعز ويذل ويحيى ويميت ويصير وينفع وكان مع ذلك نبيا مرسلا، أما الأولياء أصحاب التصريف فهم خلفاء عن الأنبياء لا عن الله.

وليس الخليفة من أقامه الناس وبايعوه وقدموه لأنفسهم على أنفسهم، فالخلافة قد تكون مكتسبة والنبوة غير مكتسبة، وفى حقيقة الأمر أن الطريق كله مكتسب حتى تصل إلى الباب فإذا وصلت إلى الباب ووقفت عليه فحسب ما استعدت نفسك وتهيأت خرج التوقيع وهو اختصاص إلهى محض لا كسب فيه فمنهم من يخرج له توقيع بالولاية، ومنهم من يخرج له توقيع بالنبوة وبالرسالة، وبالرسالة والخلافة ومنهم من يخرج له توقيع بالخلافة وحدها.

وهناك فرق بين الولى والخليفة فالولى ينصر ولا ينتصر، والخليفة ينصر وينتصر ويقول الخليفة لأزيدن على السبعين في

وقت، ويدعوا على رعل وذكوان في وقت، فالخليفة تختلف عليه الأحوال والولى لا تختلف، الخليفة قد يتهم والولى لا يتهم فآداب الأولياء غضب في المغضوب عليهم لا رجعة فيه ورضا في المرضى عنهم والعفو عنهم لا رجوع فيه والخلفاء آدابهم الرضى في المرضى عنهم والعفو وقتا والغضب وقتا في المغضوب عليهم.

# ه - علم الإنسان بنفسه من جهة حقائقه :

اعلم أن الإنسان ما أعطى التحكم في العالم بما هو إنسان وإنما أعطى ذلك بقوة إلهية ربانية وهي الخلافة، وهي في الإنسان ابتلاء لا تشريف ولو كانت تشريفا لبقيت معه في الآخرة ولكنها تنتهى بانتهاء الدنيا، ولما قيل له ﴿ ولا تتبع الهوى ﴾ (١٦٠) فحجرت عليه والتحجير ابتلاء والتشريف إطلاق، فالإنسان هو مجموع حقائق هذا العالم فتعين عليه أن يقوم وحده من حيث هو بعبادة جميع العالم، وإن لم يفعل فما عرف نفسه من جهة حقائقه لأنها عبادة ذاتية فيشاهد جميع حقائقه كلها في عبادتها كشفا كما هي عليه في نفسها، فإذا شاهد عبادات حقائقه لم يتمكن من مخالفة أمر سيده فيما أمر به من عبادته بالوقوف عند حدوده فإذا قال سبحان الله بكله انتقش في جوهر نفسه جميع ما قاله العالم كله فلو قدرنا العالم كله ما سوى الإنسان غفل عن عبادة الله طرفة عين وكان هذا الإنسان ذاكرا لله قائما بحقه في تلك اللحظة ناب مناب العالم وسد مسده فجوزي بجزاء العالم كله.

### ٢ - علم الخيال وعالمه:

وهو علم البرزخ وعلم عالم الأجساد التي تظهر فيها الروحانيات وهو علم التجلى الإلهي في الصور، روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليها قال د.... وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ....، فلابد لمن اعتنى الله به من علامة بها يعرف تجلى الحق من تجلى الملك من تجلى الجان من تجلى البشر إذا أعطوا قوة الظهور في الصور فجبريل عليه السلام أتى إلى رسول الله عليه في صورة أعرابي ولم يعرف الصحابة أنه جبريل بل لم يشكوا في يظهر الحق لعباده يوم القيامة فيتعوذون منه لعدم معرفتهم به فلابد من العلامة، فالله تعالى لا يتجلى لنا في الهواء ولكنه يتجلى تعالى في الصور فيأمرنا بتقبيل الحجر الأسود، ويخبرنا بأنه يمينه ويأمرنا بالصلاة والسجود نحو الكعبة ويقول إنها بيته، ويأمرنا بتعظيم الرسول عَلَيْ ويقول إنّ من بايعه إنما بايع الله تعالى ﴿ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله (١١١) ويقول ﴿ بما نزل على محمد وهو الحق ١٦٢٧) والضمير يعود على رسول الله عَلَيْ، ويقول رسول الله على أنه دمن رآه فقد رأى الحق، والحق اسم من أسمائه تبارك وتعالى ويقول تعالى ﴿ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ﴾ (١٦٣) والضمير عائد على واحد بعينه فما أرفع رتبة البشر حين أنزل هذا الخليفة منزلته تعالى فأمر ببيعة رسول الله ﷺ ﴿ إِن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ﴾ (١٦٤) أما الحجر الأسود فإنما هو يمينه تعالى فحسب.

قبل فإن يمين العهد في الحجر وأين رتبته من رتبة البشر إن المبايع من تعنو الوجوه له الواحد الأحد القيوم بالصور إن شاء في ملك إن شاء في بشر إن شاء في حجر في من أثر في المبايدة ذات ولا عرض وماله في وجود الكون من أثر

وصح أنه دمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، دومن لم يستح من الناس لم يستح من الله، فنرى الله تعالى فى عيون الناس إذا نظرت إلينا فحياؤنا منهم عين حيائنا من الله، وشكرنا لهم هو عين شكرنا لله تعالى.

وهو علم سوق الجنة فقد صبح أن فى الجنة سوقا ما فيها إلا الصور يدخل الرجل فى أى صورة يشتهيها وهى مع ذلك فى السوق، أى: ما خرجت منه وهو مع ذلك على نفس صورته الأصلية يعرفه أهله ومع ذلك يرى الصورة فى السوق ما انفصلت ولا فقدت ولو اشتهاها أهل الجنة جميعا لدخلوا فيها وهى على حالها فى السوق ما برحت، وهذه الحالة الخيالية هى كما يكون الإنسان فى نومه فيرى

نفسه في صورة غير صورته ويرى نفسه في صورته في آن واحد ويرى أنه في مكانين في آن واحد، وهذا العالم الذي هو عالم البرزخ يدخله الإنسان بمجرد نومه أو موته فالنوم أخو الموت، والرسول يقول والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وهؤلاء يخرجون من قبورهم فيقولون هن بعثنا من مرقدنا (١٦٥)، فكل حياة بالنسبة لما بعدها نوم ولما قبلها يقظة فهذا هو النائم اليقظان فكيف يكون مستيقظا بقول الرسول وكيف يكون نائما في نفس الوقت بكلام الله تعالى.

وهو عام ظهور المعانى التى لا تقوم بنفسها مجسدة مثل الموت فى صورة كبش وذبحه ومثل وزن أعمال العباد وهى شئ معنوى، وكإتيان جبريل عليه السلام فى صورة دحية وهو فى نفس الوقت فى صورته فى السماء له ستمائة جناح، وتمثله لمريم فى صورة بشر كذلك، وكرؤية العلم فى صورة اللبن والدين فى صورة القيد وكرؤية العصى والحبال فى صورة الحيات تسعى ﴿ يحيل إليه من سحرهم ﴾ (١٦٦) وفى حضرة الخيال هذه يظهر وجود المحال بل لا يظهر فيها على التحقيق إلا وجود المحال، فآدم عليه السلام فى الحديث رأى نفسه خارج القبضة فلما بسط الحق يده فإذا فيها آدم وذريته، ورسول الله على المقدس فصلى به، ثم رآه فى الإسراء ثم رآه مرة أخرى فى بيت المقدس فصلى به، ثم رآه فى السماء وهو ما انتقل ولكنه فى هذه الأماكن فى وقت واحد، وكمن يشاهد ميتا فى قبره ساكتا خيل إليك أنه ساكت ولكنه متكلم يُسأل ويُجيب وينعم

ويعذب، وثمار الجنة أخبر تعالى أنها ﴿ لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ (١٦٧) فتشاهدها في يدك وهي في نفس الوقت على الشجر ماقطعت وتأكلها ولا تشك أن عين ما تأكله هو عين ما على الشجرة ماقطعت.

وفى هذا البرزخ يتجلى ربنا فى الصور المحدودة فإنه ذكر لنفسه خمس كينونات، كينونة فى العماء دكان فى عماء، وكينونة على العرش ﴿ الْرحمن على العرش استوى ﴾ (١٦٨) وكينونة فى السموات وفى الأرض ﴾ (١٦٨) وكينونة فى الأرض ﴿ وهو الله فى السموات وفى الأرض ﴾ (١٦٨) وكينونة عامة فى كل المخلوقات ﴿ وهو معكم أينما كثتم ﴾ (١٧٨) بحسب مايليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تصور بل كما تعطيه ذاته، فذكر استواء على العرش وهذا تحديد ثم ذكر أنه فى السماء وفى الأرض وهذا تحديد ثم ذكر أنه فى السماء وفى الأرض وهذا تحديد ثم ذكر أنه معنا حيث كنا ثم أخبرنا أنه عين الأشياء بقوله ﴿ والظاهر ﴾ (١٧١) فلا ظهور الشئ سواه وهى المدبرة له، وقال رسول الله ﷺ فى الحديث دكان فى عماء، فالعماء هو الخيال المحقق وفيه يقبل الله تعالى الصور وجاء الشرع يقرر ماضبطه هذا الخيال من كينونة الحق تعالى فى قبلة المصلى وفى مواجهة المصلى .

وهذا البرزخ لا يدخله إلا أصحاب المشاهدة بالعين لا أصحاب العلم والأين فما دمت خارج البرزخ فأنت من أهل اليقين فإذا دخلته أصبحت من أهل حق اليقين، ولا يدخل هذا البرزخ إلا عن طريق أهل الله العارفين فلكل واحد منهم باب في هذا البرزخ يُدخل منه

أحبابه لا غير، عن على كرم الله وجهه أن رسول الله على قال وأنا مدينة العلم وعلى بابهاه.

رواه أبو نعيم عن على والطبراني والحاكم عن ابن عباس

### ٧ - علم العلل والأدوية:

فالعلل إما هي علل أجسام فمعروفة، وإما علل عقول، وهي في العقائد الفاسدة فتذهب بالخلوات ومداومة الذكر، وإما علل النفوس وهي على ثلاثة أضرب:

\* مرض في الأقرال: كالتزام قول الحق، وهو من أكبر الأمراض ودواؤه معرفة المواطن التي ينبغي أن يصرفه فيها، فإن الغيبة حق وقد نهى عنها والنميمة حق وقد نهى عنها، ومايفعله الرجل مع أهله في قراشه إذا أفضى إليها حق، ولكن قوله من الكبائر والنصيحة في الملأ بالحق حق وهو فضيحة ولا تقع إلا من الجهلاء وأصحاب الأغراض ومن أمراض الأقوال السؤال عن أحوال الناس وما يفعلون ولم جاء فلان ولم مشى فلان والسؤال عن كل ما يعنى وأشباه ذلك.

\* مرض في الأحوال: كصحبته للصالحين حتى يشتهر صلاحه والتواجد من غير وجد وهو التواجد بالكذب وغيرها.

وقد لَخصت المعرفة في هذه الأبيات

ظهرت إلى خلقى بصورة آدم فلو كان فى الإمكان أكمل منكم لأنك مخصوص بصورة حضرتى

وقررت هذا فى الشرائع إيمانا لكان وجود النقص فى إذ كانا وأكمل منى ما يكون فقد بانا

## ىاقوتة في الواجد الأجد

اعلم أن الأسماء الحسني لله تعالى كأنها أنهار تصب في عين وإحدة، فمادام الماء في أنهاره أمكن تمييز كل ماء من أي نهر هو، فإذا اختلطت الأنهار في العين لم يمكن تمييز ماء كل نهر، فالأنهار هي الأسماء الحسني والعين هي العين الأحدية حيث لا نسب، فالواحد نسبة أي: ليس اثنين فهو نهر من الأنهار أما الأحد فهو تلك العين التي تغنى ويغرق فيها من ينزلها فلا يميز بين اسم واسم، وكلها تنزلات منه تعالى إما للتحقق وإما للتخلق وإما للتعلق، فالذات واحدة ثم تتصف بالضر والنفع في آن واحد وتتصف بالإعزاز والإذلال وليس المعز هو المذل ولكن تلك حضرة وهذه أخرى، وهذا كمن بينه وبين الشمس حجب من زجاج ملون كلما ارتفع حجاب رأى الشمس على خلاف ما رآها من قبل والشمس واحدة، وهذا يسمى التلوين ثم أنه تعالى يجتبى من يشاء من حضرة الفرق والتلوين إلى حضرة الجمع والتمكين التي تنعدم فيها النسب وهي عين الأحدية ﴿ قُلْ هُو الله أحد ﴾ (١٧٢) فيشهد الله بالله ﴿ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾ (١٧٣) وإن شئت قلت يشهد روحه بروحه ﴿ وأن إلى ريك المنتهى ﴾ (١٧٤).

ثوب بفؤادي وهي قبلة قبلتي بما تم من نسك وحج وعمرة

يراها أمامي في صلاتي ناظري ويشهدني قلبي إمام أثمي " ولا غرو أن صلى الإمام إلى أن وكل الجهات الست نحوى توجهت

كان رجل بالقيروان أراد الحج فتردد خاطره في سفره بين البر والبحر فقال أول رجل ألقاه أشاوره فحيث يرجح لى أحكم به فأول من لقى يهوديا فتألم ثم عزم وقال والله لأسألنه فلما سأله تعجب له اليهودي وقال ألم تر أن الله يقول في كتابكم ﴿ هو الذي يعييركم في البر والبحر ﴾ (١٧٨) فقدم البر على البحر فلولا أن لله فيه سرا وهو أولى بكم ما قدمه وأخر البحر إلا إذا لم يجد المسافر سبيلا إلى البر فقال الرجل فسافرت في البر فلم أجد سفرا أيسر منه.

## ياقوتة في الفقر

الفقير هو الذى يفتقر إلى كل شئ من حيث أن ذلك الشئ هو مسمى الله، ولا يفتقر إليه شئ وليس فوقه مقام وهو مقام العبودة، وهذا هو العبد المحض حيث لا يشم رائحة ربوبية أصلا فالعبد فيه ربوبية من حيث النفس وعبودية من حيث الأصل ﴿ وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (١٧١) وهؤلاء لا حال لهم ولا مقام ولاتصريف مع الله تعالى.

والفقر في عينه كامل الخلق لا قدم له في الغني، والغني في حاله كامل الخلق لا قدم له في الفقر، فلا يقال: الغني الشاكر أفضل

فحينئذ تتم له السعادة ويكون بالله إلى الله من الله مع الله في الله لله عن الله. لله عن الله.

وهؤلاء هم الذين صانوا أنفسهم عن أنفسهم فلا تعرفهم أنفسهم.

# ياقوتة في المقدم المؤخر

من أراد أن يحصل علم الله في خلقه فليقف عند ترتيب حكمته تعالى في الأشياء فيقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخر الله، فإذا أخرت ما قدمه أو قدمت ما أخره فهو نزاع خفى يورث حرمانا قال تعالى ﴿ ولاتقولن لشيّ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴾(١٧٠) فأخر الاستثناء وقدمه موسى ﴿ ستجدنى إن شاء الله صابرا ﴾(١٧١) فلم يصبر فلو أخره لصبر.

فليبقف كل مسلم على مشاعر الله التى بينها ولا يتعداها، ألا تراه على المسلم على الصفا فى حجة الوداع قرأ ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ (١٧٧) ثم قال «أبدأ بما بدأ الله به» وماقاله إلا تعليما لنا ولزوم الأدب مع الله، ولولا أنه جائز له أن يبدأ بالمروة فى سعيه لما قال هذا ورجح مابدأ الله به على مافى المسألة من التخيير، فما بدأ الله به إلا لسر يعلمه فمن لم يبدأ به حرم فائدته.

من الفقير الصابر ولا العكس، فالفقر صفة الخلق والغنى صفة الحق والمفاضلة لا تصح بين صفة حق وصفة خلق، كما لا تصح المفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولكن النسبة بلفظ الفقر إلى الله أولى من نسبة الغنى بالله، فإذا كان البساط النظر لأوصافك فأنت الفقير إلى الله، وإذا كان البساط النظر لأوصافه فأنت الغنى بالله، وهما يتعاقبان على كان البساط النظر لأوصافه فأنت الغنى بالله فتظهر عليه آثار العناية، وتارة لعارف فتارة يغلب عليه الغنى بالله فتظهر عليه آثار العناية، وتارة يغلب عليه الفقر إلى الله فيلتزم الرعاية، فحين غلب الغنى بالله على حبيب الله أطعم ألفا من صاع وحين غلب عليه الفقر إلى الله شد حجرين على بطنه من الجوع.

وأوصاف الربوبية أربعة: هى الغنى، والعز، والقوة، والعلم، ومن العبد الفقر، والذل، والضعف، والجهل، فتجعل صفات الربوبية فى باطنك وصفات العبودية فى ظاهرك فتكون فى باطنك غنيا عزيزا قويا عالما بالله وفى ظاهرك فقيرا ذليلا ضعيفا جاهلا.

والله تعالى منعك أن تدعى ماليس لك مما هو للمخاوقين أقيبيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين، فمن غيرته تعالى أن اختص بأوصاف الربوبية ونهانا عن إظهارها والتحلى بها في الظاهر أو ادعاء ذلك.

بالمقال والكبرياء ردائي والعظمة إزارى فمن نازعنى واحد منهما قصمته، وكليم الله لما سئل هل أحد أعلم منك؟ فقال: لا فأدبه بطلب غيره حتى صار تلميذا له يأمره وينهاه لأنه أظهر شيئا من الحرية، فكل من أظهر الحرية رده إلى العبودية بالقهر.

فمن غيرته أن حرم الفواحش من الزنا والسرقة والغصب، وما هي إلا ادعاء ما ليس لك من حقوق المخلوقين، فإذا ادعيت ما ليس لك سابك ما ملكك، وإذا تحققت بوصفك وسلمت له وصفه منحك ما لم يكن عندك.

واعلم أن الحرية إذا تحققت في الباطن لابد من رشحات تظهر على الظاهر فيظن الجاهل بحالهم أن ذلك دعوى ظهور، وليس كذلك إنما ذلك رشحات من قوة الباطن لا قدرة لهم على إمساكها، منها: ما يكون تحدثا بنعمة الله، ومنها: ما يكون نصحا للعباد ليعرفوا حالهم فينتفعون بهم في طريق الإرشاد، ومن ذلك ما وقع للشيخ زروق فينتفعون بهم أبى المواهب التونسي رضى الله عنه حين ظهرت عليه آثار القوة الباطنية حتى قال فيه الشيخ زروق دعواه أكبر من قدمه وليس ذلك.

وسر هذه القوة أن الروح جاءت من عالم العز والقوة، ففيها أثر النفخة الإلهية فلما ركبت في هذا البدن حجبت وقهرت فأرادت الرجوع إلى أصلها فمنعت إلا من باب الذل والانكسار والفقر، فرجعت إلى أصلها من القوة والعز والحرية فأمرت أن تجعل ذلك في باطنها ففعلت لكن ربما رشح شئ من ذلك على الظاهر غلبة، فالفقير الصادق لا يملك ولا يُملك ولا يستغنى بشئ دون الله.

قال بعض الصالحين: كان لى بعض مال فرأيت فقيراً فى الحرم جالسا منذ أيام لا يأكل ولا يشرب وعليه أطمار فألقيت المال فى

حجره فنفض بها فى الحصباء، وقال لى اشتريت هذه الجلسة مع ربى بما ملكت وأنت تفسدها على ثم انصرف وتركنى ألتقطها فوالله مارأيت أعز منه لما بدرها ولا أذل منى لما كنت ألقطها.

ومقام الفقر يعرض صاحبه للعطاء بلا مقابل من حضرة الوهاب قال تعالى ﴿إِنْمَا الصَدْقَاتُ لَلْفُقْرَاء ﴾(١٨٠) والصدقة لا تكون فى مقابل عمل، ﴿ وما أنفقتم من شيّ فهو يخلفه ﴾(١٨٠) يغلق الإنسان على نفسه باب العطاء لما جعل فى قلبه من خوف الفقر إن هو أعطى ﴿ كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى ﴾(١٨٠) فيطغى فى غناه فى عين فقره، فإن هو أعطى ما به استغنى افتقر، فلا يزال الغنى خائفا ولا يزال الفقير راجيا.

قال سيدى عبد القادر رضى الله عنه: الفقير الصابر مع الله تعالى أفضل من الغنى الشاكر والفقير الشاكر أفضل منهما.

﴿ أعطى كل شيّ خلقه ثم هدى ﴾ (١٨٢) فقد أعطاك ما فيه المصلحة لك فما بقى لصاحب هذا المقام ما يسأل الله فيه فما شرع السؤال إلا لمن ليس له هذا الشهود، ورآه تعالى يسأل الأغيار فغار فشرع له أن يسأله وهذا لأهل الحجاب، أما أهل الكشف فيرونه المسئول على الحقيقة في النبات والجماد والحيوان والملك، فأخبر تعالى أن الناس فقراء إلى الله.

واعلم أن الله تعالى مدح الفقير الصابر بما مدح به الغنى الشاكر فبان أنهما واحد وأن الفقير الصابر هو عين الغنى الشاكر

﴿إِنَا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب﴾(١٨٠) ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب﴾(١٨٠).

فإن الفقر إليه هو عين الغنى لأنه تعالى الغنى.

فالله تعالى لايقرب فقيرا من أجل فقره، ولايبعد غنيا لأجل غناه وليس للأعراض عنده خطرحتى بها يوصل وبها يبعد ويقطع ولو بذلت الدنيا والآخرة ما أوصلك إليه بها ولو أخذتها كلها ماقطعك بها، قرب من شاء بغير علة وقطع من شاء بغير علة.

وقال الشيخ الأكبر رَوْشَيْ إذا أغناك فقد أبعدك في غاية القرب وإذا أفقرك فقد قربك في غاية البعد.

للإنسان وجهان إذا كان كاملا، وجه افتقار إلى الله ووجه غنى عن العالم فيستقبل العالم بالغنى عنه ويستقبل ربه بالافتقار إليه، فهو لا يكون عند الله أبدا إلا فقيرا ذليلا ويكون عند العالم وجيها أى غنيا عزيزا، فمن ذاق طعم الغنى عن العالم وهو يراه عالما لابد من هذا الشرط فقد حصل على نصيب وافر من الغنى الإلهى إلا أنه محجوب عن المقام الأرفع فى حقه لأن العالم مشهود له ولهذا اتصف بالغنى عنه، فلو كان الحق مشهوده وهو ناظر إلى العالم لاتصف بالفقر إلى الله الله وجاز المقام الأعلى فى حقه وهو ملازمة الفقر إلى الله لأن فى ذلك ملازمة ربه عز وجل، وأما الاستغناء فإنه يؤذن بالقرب المفرط وهو حجاب كالبعد المفرط، ولما كان الغنى معظما فى العموم حيث ظهر وفيمن ظهر، فإن الخصوص مالهم نظر إلا فى الفقر فإنه

شرفهم فلا يبرحون، في شهود دائم مع الله قال تعالى ﴿ يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ﴾ (١٨١) فصفة الغنى صفة ذاتية لحق، والفقر صفة ذاتية في العبد، لذلك قال الشيخ رَوِيْكَ يناجى الحق بقوله فيامن قربه بعد، أي يامن تقرب إليك المتقربون بصفة الغنى، ولو كان الغنى بالله فهو بعد عن الصفة الذاتية للعبد وهي الفقر، وقال ديامن بعده قرب، أي يامن تقرب إليك المتقربون بصفة الفقر، وهي على الضد والبعد عن صفة الغنى وهو شرح قوله رَوْقَيْ دإذا أغناك فقد أبعدك، أي: عن صفتك الذاتية في غاية القرب، من حيث أن أغناك بالله، دوإذا أفقرك فقد قربك، أي: بصفتك الذاتية أي: بصفتك الذاتية، في غاية البعد، أي: عن صفته تعالى وهي الغنى، كل هذا يشير إلى أن صفة الفقر إلى الله أعلى مقاما عند العارفين من صفة الغنى بالله.

وقف لدى حظك الذاتى تحظ بما الفقر بالعجز فى دنيا وآخرة هذى طريقة أقوام لهم همم

حظی به من له سعد وإسعاد فغایة القرب قرب فیه إبعاد فازوا بها وبها علی الوری سادوا

ياقوتة في الأول الآخر الظاهر الباطن

﴿ هُو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾ إذن فهو الوجود كله و(أل) تتضمن عدم مشاركة أحد له في هذه الصفات، فإذا قلت ظاهر

يقتضى ظهور غيره، أما إذا قال :الظاهر يعنى عدم ظهور غيره، فهو تعالى الظاهر في المظاهر، الظاهر له ولك الباطن عنك لاعنه الأول بك الآخر إذ كان عينك، قال تعالى ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ (١٨٧) ولا راد لقضائه الله على عباده أن يعبدوا سواه أو يروا سواه فتجلى لهم في صورة كل شئ فما منعنا من رؤيته إلا شدة ظهوره وفرط قربه، فلو تباعد عنا لرأيناه ولكنه لو فارقنا لانعدمنا ففي أسرع من طرفة عين نختلس منه إن نظرنا إلى غيره لالضعفه ولكن لضعفنا.

«كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها، «ياابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى قال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ألا إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى،

فهوية الحق سمع العبد وبصره وجميع قواه، والعبد ماهو إلا بقواه فما هو إلا بالحق فظاهره صورة خلقية محدودة وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة فهو من حيث الصورة من جملة من يسبح بحمده وهو من حيث باطنه فالحق يسبح نفسه والمجموع هو العبد، أئذي على عبدى، أى: أثنيت على نفسى بصورة عبدى.

وللعالم غيب وشهادة فما غاب من العالم عن العالم فهو غيب والقلب من عالم الغيب وماشاهد العالم من العالم فهو شهادة وكله شهادة وظاهر كل ذلك لايذاق إلا بالمشاهدة، وفرق بين من يقول علمت ومن يقول عاينت، وهم أهل الليل خاصة، والليل من حضرة

الباطن فإن الله جعل الليل لأهله مثل الغيب لنفسه، فهم خير عصبة في حق الله وهم شرفتية في حق أنفسهم، فأهل الليل فازوا بهذه الحظوة في تلك الخلوة أليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه، يقول الله في حقه فأنا أتلو كتابي عليه بلساني، وهو يسمع فإذا وقف مع معانيه فقد خرج عنى بفكره وأوقفني بين يديه وقال: الليل لي لا للقرآن يتلى وفهذا العبد إذا طلع الفجر ومشى إلى معاشه فتحت بيني وبينه بابا في خلقي ينظر إلى منه والخلق لايشعرون فأحدثه على ألسنتهم وهم لايعرفون.

فالظاهر هو الذي ليس بغيره ظهور، فالله عين وجود الأشياء لاعين الأشياء، فتراه تعالى يدخل نفسه تحت حكم الأحكام التي شرعها لعباده من وجوب وحظر وندب وكراهية وإباحة وإنى حرمت الظلم على نفسى، فأول ظهور له تعالى كان بالأسماء وأول من تحمل هذه الأسماء تخلقا وتعلقا وتحققا هو رسول الله على فقد الإنسان الكامل فمن نظر إليه فكأنما نظر إلى الله تعالى فتعرف تعالى إلى خلقه برسوله على الله عن أبى قتادة مَوْقَى أن رسول الله على الحق،

رواه الشيخان وأبو داود وأحمد والدارمي

﴿ إِنَ الذَينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَمَا يَبَايِعُونَ الله ﴾(١٨٨) ﴿ مِنْ يَطْعُ الرسولُ فَقَدُ أَطَاعُ الله ﴾(١٨٩) ﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَ اللهُ رَمِي ﴾(١١٠)، ثم إِن العلماء ورثة الأنبياء، فمنهم من ورث علمهم، ومنهم من ورث

أحوالهم ومنهم من جمع الله له بين العلم والحال فمن رأى هؤلاء فكأنما رأى الله تعالى دخير الإخوان من إذا نظرت إليه ذكرت الله.

عن عائشة رضى الله عنها، قالت: اكان خلقه القرآن،

رواه أحمد ومسلم وأبو داود

فمن أراد أن يرى رسول الله على ممن لم يدركه من أمته فلينظر إلى القرآن فإذا نظر فيه فلا فرق بين النظر إليه والنظر إلى رسول الله على القرآن صفة الله تعالى فكان محمد على صفة الحق تعالى فيكون محمد على مافقد من الدنيا لأنه صورة القرآن العظيم، فمن كان خلقه القرآن من الناس فقد بعث محمداً على من قبره ﴿ واعلموا أن فيكم رسول الله ﴾ (١٦١) والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نقولها في التشهد بضمير المخاطب ولايخاطب غائب.

ولما خلق الله تعالى آدم على صورته فله الثبوت فى ظاهره والتنوع فى باطنه والله تعالى الظاهر الباطن فله الثبوت فى باطنه والتنوع فى ظاهره، فالباطن الحق عين ظاهر الإنسان، والظاهر الحق عين باطن الإنسان فهو كالمرآة إذا رفعت يمينك رفعت صورتك يسارها فيمينك شمالها وشمالك يمينها فظاهرك أيها الإنسان على صورة اسمه الباطن وباطنك على صورة اسمه الظاهر فأنت صورته.

قال تعالى ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ﴾ وهو القاتل ﴿ وما رميت إذ رميت ﴾ (١٩٢) وهو الرامي ﴿ سرابيل تقيكم الحر ﴾ (١٩٢) وهو الواقى.

قال تعالى ﴿ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ (١٩٤) أى من العلم بهم إلى العلم به، وعلمنا به فرع عن علمنا بنا إذ نحن عين الدليل (من عرف نفسه فقد عرف ربه) كما أن وجودنا فرع عنه ووجوده أصل لنا، فهو أصل في وجودنا فرع في علمنا به تعالى.

وتحقيق كل ماسبق هو موقف السواء، وموقف السواء أن يتساوى عند الحضرتين القديمة والحديثة، فمن هذا قال بالاتحاد من قال، ومن هذا يترقى العارفون إلى الكمال أو يحط بهم إلى الطرد والإهمال فيظهر العبد في هذا الموقف بصورة الرب، فالإنسان وإن كان يرى في نفسه أنه عبد ضعيف تؤلمه قرصة البعوضة ومع ذلك فإنه يظهر بالرياسة لما عليه صورته التي خلق عليها فرجال الله هم الذين لم يصرفهم، خلقهم على الصورة عن الفقر والذل والعبودية فإن لم يمن الله على هذا العبد بالعصمة والحفظ حيث يضع عبوديته أمام عينيه وإلا زلت قدمه فهو مقام وما رميت إذ رميت، فموقف السواء هو المقام الذي لا يتميز فيه سيد من عبد ولا عبد من سيد، فإن قلت فيه في هذه الحالة سيد صدقت وإن قلت عبد صدقت، فكونه رمى حق وكونه لم يرم حق هكنت يده التي يبطش بهاه.

واعلم أن للحق في كل خلق ظهوراً فهو الظاهر في كل مفهوم وهو الباطن عن كل فهم. وماعبد شئ في العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد والظهور بالصورة في قلبه وأعظم مجلى عبد فيه وأعلاه الهوى كما قال في أفرأيت من اتخذ إلهه هواه (١٩٥٠) وهو أعظم معبود وأكثر تابعا فإنه لايعبد شئ إلا به ولايعبد هو إلابذاته، حتى عبادة الله تعالى كانت عن هوى أيضا، لأنه لو لم يقع له هوى في الجناب المقدس وهي الإرادة بالمحبة ماعبد الله ولا آثره على غيره، وكذلك كل من عبد صورة من صور العالم واتخذها إلها ما اتخذها إلا بالهوى، فكل عابد أمراً مايكفر من يعبد سواه والذي يحير العقول اتحاد الهوى بل أحديته فإنه عين واحدة في كل عابد، ولذلك سموه كلهم إلها ولذلك قال الكفار ﴿ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشئ عجاب ﴾(١٦٠) فما أنكروه ولكن تعجبوا من ذلك ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله ﴿ قل سموهم ﴾ (١٩٧) فسيقولون هذا حجر وهذا شجر فأين الله إذن في ماعبدتم.

عن أبى يزيد قال: رأيت الهوى، فى بعض مكاشفاتى ظاهرا بالألوهية، جالسا على عرشه، جميع عباده حافون من حوله، فما وجدت معبودا أكثر عابدا منه فبالهوى يجتنب الهوى، وبالهوى يعبد الهوى، ولولا الهوى ماهوى من هوى، ولذلك حاز جنة المأوى من نهى نفسه عن الهوى.

وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى فى القلب ماعبد الهوى وحق الهوى الله فإنهم محجوبون بوصف دون سائر الصفات، فمنهم من عبد الجمال حيث رآه وترك باقى الصفات

ومنهم من عبد الشمس لتجلى الله فيها بالدفء ومنهم من عبد البقر لتجلى الله فيها بالخير، فمن لم يعبد الله تعالى على جميع صفاته فلا حجة له في الآخرة ﴿إن الدين عند الله الإسلام ﴾(١٩٨) ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾(١٩١).

رواه أبو نعيم والطبراني

وذلك أن الله أوجد هذا المخلوق المسمى إنسانا حبا له وتوددا إليه فهو الودود، ثم نفخ فيه من روحه فما اشتاق إلا لنفسه، ثم اشتق له منه شخصا على صورته سماه امراة، ولذلك كان للرجل درجة على المرأة بأنه خلقه بيديه ثم خلق منه المرأة فالرجل بالأصالة والمرأة بالتبعية ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ (٢٠٠) ولذلك سموا نساء من النساً وهو التأخر، أى: لتأخر خلقهن عن الرجال ولذلك ينضح بول الصبى ويغسل بول الجارية مالم يطعما فظهرت هذه المرأة بصورة تشبه صورته فحن إليها حنين الشئ إلى نفسه، وحنت إليه حنين الشئ إلى وطنه، وقد كان الله تعالى قد حن إلى هذا الرجل الذى نفخ فيه من روحه حنين الشئ إلى نفسه، وحن هذا الرجل إلى ربه حنين الشئ إلى وطنه، فإذا نظر الرجل إلى المرأة تذكر نظر الله إليه، وإذا نظرت هي إليه تذكر نظرة إلى ربه، ومن هنا حبب الله إلى الرسول

رواه الطبراني بسند حسن

عن معقل بن يسار رَوْقَ قال، لم يكن شئ أحب إلى رسول الله عن معقل بن يسار رَوْقَ قال، النساء،

رواه أحمد الطبراني بسند صحيح

عن أنس رَواه أن رسول الله و ال

وهذا هو الرجل الكامل أما الرجل الحيوان فينظر للمرأة على أنها شهوة عاجلة فقط، وانظر إلى دقة قوله تعالى ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ فالرجولة درجة أما الذكورة فنوع، فكلمة رجال لم تستعمل فى القرآن إلا لبيان المزية ﴿ رجال صدقوا ﴾ (٢٠١) ﴿ رجال لاتلهيهم ﴾ (٢٠١) ﴿ وعلى الأعراف رجال ﴾ (٢٠٠) فأحب رسول الله النساء لكمال شهود الحق فيهن إذ لايشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا.

ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة بها فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح، ولذلك فنى الرجل في زوجته وفنيت فيه حال الجماع، ولذلك أمر الله تعالى بالاغتسال لتعم الطهارة كما عم الفناء وهذا للمحجوبين وتحت كل شعرة جنابة، وهي جنابة الغفلة عن الله، أما أهل الفتح والكمال فهم أقرب مايكونوا إلى الله تعالى في تلك الحالة لصفاء مشهدهم وكمال معرفتهم فاغتسالهم

أمر تعبدى للقيام بظاهر الشرع لا لاستغراق شهودهم فى غير الله، فمن أحب النساء على هذا الحد فهو حب إلهى ومن أحبهن على جهة الشهوة فهو صورة بلا روح.

واعلم أنه لايستغرق المحب الحبّ كله إلا إذا كان محبوبه الحق تعالى أو أحدا من جنسه هو من جارية أو غلام، وأما ماعدا من ذكرته فلا يستغرقه حبه إياه لأن الإنسان لايقابل بذاته كلها إلا من هو على صورته إذا أحبه فما فيه جزء إلا وفيه مايمائله فيهم، ظاهره في ظاهره وباطنه في باطنه فإذا أحب الإنسان صورة من العالم إنما يستقبله بالجزء المناسب ويبقى مابقى من ذاته صاحية في شغلها وأما استغراق حبه إذا أحب الله لكونه على صورته فيستقبل الحضرة الإلهية بذاته كلها ولهذا تظهر فيه جميع الأسماء الإلهية ويتخلق بها.

فالنساء هن محل الانفعال لتكوين أتم الصورة وهى الصورة الإنسانية التى لاصورة أكمل منها فما كل محل ذلك كان حب النساء ما امن الله به على رسوله فحببهن إليه.

# ياقوتة في مقام المحبة

الحب مقام إلهى وصف به نفسه، وتسمى بالودود وبالمحب اإنى وحقى لك محب، ثم أنه سبحانه حبب إلينا أشياء منها بالتزيين ومنها

مطلقة فقال ممتنا علينا ﴿ ولكن الله حبب إليكم الإيمان ﴾ (٢٠٠١) ﴿ زين للناس حب الشهوات ﴾(٢٠٠٠) ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ (٢٠٦).

وألطف مافي الحب أن تجد عشقا مفرطا وهوى وشوقا مقلقا وغراما ونحولا وامتناع نوم ولذة بطعام ولايدرى بمن ولايتعين لك محبوب، ثم إما يبدو لك تجل في كشف فيتعلق ذلك الحب به، أو ترى شخصا فيتعلق ذلك الوجد الذي تجده به عند رؤيته فتعلم أن ذلك كان محبوبك وأنت لاتشعر، وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء من خلف حجاب الغيب فتجهل حالها ولاتدرى بمن هامت ولافيمن هامت ولاماهيمها، ويجد الناس ذلك في القبض والبسط الذي لايعرف له سبب فعند ذلك يأتيه مايحزنه فيعرف أن ذلك القبض كان لهذا الأمر أو يأتيه ما يسره فيعرف أن ذلك البسط كان لهذا الأمر، وذلك لاستشراف النفس على الأمور من قبل تكونها في تعلق الحواس الظاهرة ويشبه ذلك أخذ الميثاق على الذرية بأنه ربنا فلم يقدر أحد على إنكاره بعد ذلك فتجد في فطرة كل إنسان افتقارا لموجود يستند إليه وهوالله تعالى ولايشعر به ولهذا قال ﴿ يِاأَيِهِا النَّاسِ أَنتُم الفَّقراء إلى الله ﴾(٢٠٧) يقول لهم ذلك الافتقار الذي تجدونه في أنفسكم متعلقه الله لاغير ولكن لاتعرفونه.

فبينا أنا من بعد عشرين حجة

علقت بمن أهواه من حيث لاأدرى ولاأدرى من هذا الذي قال لاأدرى فقد حرب في حالى وحارب خواطرى وقد حارب الميرات في وفي أمرى أترجم عن حب يعانقه سرى

ولم أدرى من أهوى ولا أعرف اسمه ولا أدرى من هذا الذى ضمه صدرى إلى أن بدا لى وجهها من نقابها كمثل سحاب الليل أسفر عن بدر

ودون ذلك الحب هو حب الحب وهو الشغل بالحب عن متعلقه، جاءت ليلى إلى قيس وهو يصيح: ليلى ليلى فقالت: أنا ليلى فقال لها: إليك عنى فقد شغلت بحبك عنك.

والحب من الأمور التى لا تحد وكل حب يحكم على صاحبه، بحيث أن يصمه عن كل مسموع سوى ما يسمع من كلام محبوبه ويخرسه عن كل كلام إلا عن ذكر محبوبه وذكر من يحب محبوبه ويختم على قلبه فلا يدخل فيه سوى حب محبوبه، ويرمى قفله على خزانة خياله فلا يتخيل سوى صورة محبوبه إما عن رؤية تقدمته أو عن وصف ينشىء منه الخيال صورة فيكون كما قيل.

خيالك في عينى وذكرك في فمى ومثواك في قلبى فأين تغيب فبه يسمع، وله يسمع وبه يبصر وله يبصر وبه، يتكلم وله يتكلم، قال أحد الأكابر: بلغ بي من قوة الخيال أن كان حبى يجسد لي محبوبي من خارج لعيني فلا أقدر أنظر إليه ويخاطبني وأصغى إليه وأفهم عنه ولقد تركني أياما لا أسيغ طعاما كلما قدمت لي المائدة يقف على حرفها وينظر إلى ويقول بلسان أسمعه بأذني تأكل وأنت تشاهدني فأمتنع من الطعام ولا أجد جوعا وأمتليء منه حتى سمنت

فإذا كان الله هو المحبوب فإن الحب يستغرق جميع العبد فهو دائم المشاهدة، ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسم به ينمى ويزيد، فكلما

من نظرى إليه فقام لى مقام الغذاء.

زاد مشاهدة زاد حبا، ولهذا الشوق يسكن باللقاء، والاشتياق يهيج باللقاء وهو الذى يجده العشاق عند الاجتماع بالمحبوب، لا يشبع من مشاهدته فكلما نظر إليه وجد به شوقا مع حضوره معه كما قيل:

ومن عسجب أنى أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معى وتبكيهم عينى وهم في سوادها وتشتاقهم نفسى وهم بين أضلعي

وكل حب بيقي في المحب عقلا يعقل به عن غير محبوبه فليس بحب خالص وإنما هو حديث نفس. ولنجعل الله تبارك وتعالى نصب أعيننا وفي قلوبنا وفي قبلتنا وفي خيالنا حتى كأنا نراه، لا بل نراه فينا لأنا عرفناه بتعريفه لا بنظرنا، والله لا يحب في الموجودات غيره فهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب، وما في الوجود إلا محب، فالعالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجع إليه كما أنه لم يعبد سواه فإنه ما عبد من عبد إلا بتخيل الألوهية فيه ولولاها ما عبد، ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ (٢٠٨) وكذلك الحب ما أحب أحد غير خالقه ولكن احتجب عنه تعالى بحب زينب وسعاد وهند وليلى والدنيا والدرهم والجاه وكل محبوب في العالم، فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا يعلمون، أما العارفون فإنهم لم يسمعوا شعرا ولا غزلا ولا تمدحا إلا فيه من خلف حجاب الصور، وسبب ذلك الغيرة الإلهية أن يحب سواه فإن الحب سببه الجمال، وهو له لأن الجمال محبوب لذاته، والله جميل يحب الجمال فيحب نفسه وسبيه الآخر الإحسان وما ثم إحسان إلا من الله ولا محسن إلا الله، فإن أحببت للإحسان فما أحببت إلا الله فإنه المحسن، وإن أحببت للجمال فما أحببت إلا الله تعالى فهو الجميل، فقوله تعالى في يحببكم الله (٢٠٠) على الحقيقة نفسه أحب.

واعلم أن الحب لا يتعلق إلا بغائب، فإذا أحببت محبوبا من شأنه أن يعانق فتحب عناقه أو ينكح فتحب نكاحه أو يجالس فتحب مجالسته فتتخيل أن حبك متعلق بالشخص وليس كذلك فانظر إلى الذي يهيجك للقائه فهو متعلق حبك به، واعلم أن متعلق حبك به ليس هو عناقه ولا مجالسته لأنك إذا عانقته أو جالسته فإن متعلق حبك ليس معانقته أو مجالسته ولكن دوام ذلك واستمراره والدوام والاستمرار معدوم فما تعلقت إلا بغائب معدوم وما أحسن قوله تعالى ويحبهم ويحبونه (٢١٠) بضمير الغائب والفعل المستقبل فما أضاف متعلق الحب إلا لغائب.

والفرق بين الحب الروحانى والطبيعى هو الجمع بين الصدين، فالبهائم تحب ولا تجمع بين الصدين بخلاف الإنسان فإنه جمع بين الصدين لخلف الإنسان فإنه جمع بين الصدين لخلقه على الصورة والله وصف نفسه بالصدين فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن (٢١١) المعز المذل الصار النافع.

فالحب من صفاته الاتصال بالمحبوب، ومن صفاته اللازمة حب ما يحبه المحبوب فيحب المحبوب الهجر فإن أحب المحب الهجر فقد فعل ما لا تقتضيه فعل ما لا تقتضيه المحبة وإن أحب الاتصال فقد فعل ما لا تقتضيه المحبة أيضاً، فالمحب محجوج على كل حال وغاية الجمع بينهما أن

يحب حب المحبوب للهجر لا الهجر ويحب الاتصال، كالراضى بالقضاء فيصح له اسم الرضا بالقضاء مع كونه لا يرضى بالمقضى إذا كان المقضى به كفرا، فإن القضاء هو حكم الله بالمقضى وليس هو عين المقضى فيرضى بحكم الله، وهذا هو الحب الروحانى، أما الحب الطبيعى كحب الحيوانات فإنه يطلب الاتصال بمن يحب خاصة ولا يعلم أن محبوبه له حب فى كذا لا علم له بذلك.

فالحب منه إلهى وروحانى وطبيعى وما ثم حب بغير هذا، فالحب الإلهى هو حب الله لنا ، وحبنا الله أيضًا قد يطلق عليه أنه إلهى، والحب الروحانى هو الذى يسعى به فى مرضات المحبوب فلا يبقى له مع محبوبه غرض ولا إرادة بل هو بحكم ما يراد به خاصة، والحب الطبيعى هو الذى يطلب به نيل أغراضه سواء سر ذلك المحبوب أو لم يسره وعلى هذا أكثر حب الناس اليوم.

الحب الإلهى: هو أن يحبنا لنا ولنفسه، فأما حبه إيانا لنفسه فهو قوله وأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفونى وفما خلقنا إلا لنفسه حتى نعرف وقوله ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٢١٣) وأما حبه إيانا لنا فلما عرفنا به من الأعمال التى تؤدينا إلى سعادتنا ونجاتنا من الأمور التي لا توافق أغراضنا ولا تلائم طباعنا، فخلق الله الخلق ليسبحوه ويسجدوا له ويثنوا عليه فقال ﴿ أَلُم تَر أَن الله يسبح له من في السموات والأرض .... ﴾ (٢١٣) ﴿ أَلُم تَر أَن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض .... ﴾ (١١٣)

فما ترك شيئًا، وخطابه فى الآيتين بألم تر هو للنبى على الذى أشهده تعالى سجود المخلوقات وتسبيحها فلم يقل ألم تروا فهو لنا إيمان ولرسول الله على عيان، فالعالم كله فى مقام الشهود والعبادة إلا كل مخلوق له قوة التفكر وليس إلا النفوس الناطقة الإنسانية والجانية خاصة من حيث أعيان أنفسهم، لا من حيث هياكلهم فإن هياكلهم كسائر العالم فى التسبيح والسجود له فأعضاء البدن كلها بتسبيحه ناطقة ألا تراها تشهد على النفوس المسخرة لها يوم القيامة وهذا كله من حكم حبه إيانا لنفسه، فمن وفى شكرة ومن لم يوف عاقبه فنفسه أحب وتعظيمه والثناء عليه أحب.

وأما حبه إيانا لذا فإنه عرفنا بمصالحنا دنيا وآخرة، ونصب لذا الأدلة على معرفته حتى نعلمه ولا نجهله ثم أنه رزقنا وأنعم علينا مع تفريطنا بعد علمنا به، وأنه ما أوجد تلك النعم إلا من أجلنا لننعم بها وتركثا نرأس ونتربع ثم أنه بعد هذا الإحسان التام لم نشكره، ومن إحسانه أن قذف في قلوبنا نور الإيمان، وحببه إلينا، وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فآمنا وصدقنا واستعملنا في محابه ومراضيه فعلمنا أنه لولا ما أحبنا ما كان شيء من هذا كله، ثم أن رحمته سبقت غضبه.

أما حبنا لله تعالى فهو الحبان معا الحب الروحانى الطبيعى، ونحن فى حبنا إياه، إما أنا نحبه له أو نحبه لأنفسنا أو نحبه للمجموع ولا لواحد مما ذكرنا، وهناك تقسيم آخر وهو وإن أحببناه فهل نحبه

بنا أو نحبه به، أو نحبه بالمجموع أو نحبه ولا بشيء مما ذكرناه، فمن عرفه في الشهود أحبه المجموع، ومن عرفه في الخبر أحبه له، ومن عرفه في النعم أحبه لنفسه، وحبه له يكون بغير طلب جزاء بل عبادة ذاتية كعبادة الجماد والنبات والحيوان فهم يعبدون ويسبحون لا للجزاء ولا يتصور معها طلب مجازاة، ومنهم من حبه له ولنفسه وهم الذين عبدوه لأن العبادة ترضيه ثم أنه لما ذكر لهم الثواب والعقاب عبدوه عبادة أخرى تطلبها رغبة في الثواب، ورهبة من العقاب فجمع بين عبادة له وعبادة رغبة ورهبة، والله تعالى قد وصف نفسه بالغيرة فلم يرد المشاركة في الحب، وأراد أن يستخلص نفوسنا لنفسه مخلقتك لنفسى، ﴿ واصطنعتك لنفسى ﴾(٢١٥) فلا تحب سواه فتجلي لها في صورة طبيعية وأعطاها علامة لا تقدر على إنكارها في نفسها وهي المعبر عنها بالعلم الضروري فعلمت أنه هو هذه الصورة ثم تجلى لها بهذه العلامة في جميع الأسباب كلها فعرفته فأحبت الأسباب من أجله لا من أجلها فتجلى لها في عين ذاتها الطيبعية والروحانية بتلك العلامة فرأت أنها ما رأته إلا به لا لنفسها وما أحبته إلا به لا ينفسها فهو الذي أحب نفسه ما هي أحيته فهو المحب والمحبوب والطالب والمطلوب.

وهذا هو بدء حبه إيانا، وأما حبنا إياه فبدؤه السماع لا الرؤية، وهو قوله لنا ونحن في جوهر العماء كن، فنحن كلماته التي لا تنفد، فلما سمعنا كلامه ونحن ثابتون في جوهر العماء لم نتمكن أن نتوقف عن الوجود، فكنا صورا في جوهر العماء فأعطينا بظهورنا في العماء

أثبتها فإنه لا يتغير باللقاء، وأما حب الإحسان فمعلول قد تزيله الغفلة مع دوام الإحسان لكون عين المحسن غير مشهودة وقد يطلق الهوى على محاب الإنسان فيأمره ربه بأن لا يتبع محابه بل يتبع محاب ربه ﴿ ولا تتبع الهوى ﴾ (٢١٦).

#### ٢ \_ الحب:

فهو أن يتخلص هذا الهوى فى تعلقه بسبيل الله دون سائر السبل ﴿ والدّين آمنوا أشد حبا الله ﴾ (٢١٧) فهو من الصفاء ومنه الحب الذى يوضع فيه الماء ليصفو، إذ أن الكفار تبرأ بعضهم من بعض فزال حبهم وبقى حب المؤمنين فكان أشد، لأن حب المشركين كان منقسما فى الدنيا بين الله وبين شركائه الذين توهموهم فلما كان فى الآخرة وصفا لهم حبهم ، خاصة وتبرأوا من شركائهم كان حب المؤمنين أشد إذ لم يكن منقسما.

#### ٣ ـ العشق:

فهو إفراط المحبة ﴿ أشد حبا ﴾ (٢١٨) وذلك إذا عم الإنسان وأعماه عن كل شيء سوى محبوبه وسرى في روحه وجميع قواه وجرى فيه مجرى الدم من العروق وغمرت جميع مفاصله فاتصلت بوجوده وعانقت جميع أجزائه ولم يبق فيه متسع لغيره وصار نطقه به وسماعه منه ونظره إليه ورآه في كل صورة

ما قدلى عصوولا مفصل إلا وفيه لكم ذكر

الوجود للعماء بعدما كان معقولى الوجود حصل له الوجود العينى فهذا كان سبب بدء حبنا إياه ولهذا نتحرك ونطيب عند سماع النغمات لأجل كلمة كن الصادرة من الصورة الإلهية غيبا وشهادة.

الحب الروحانى: أن يحب محبوبه المحبوبه ولنفسه، الموجود محبوب فإن كان ذا إرادة أى: له محبة لشىء أو غرض فينبغى أن يحب محبوب ذلك الموجود فيحبه له، فإن لم يكن ذا إرادة أحبه لنفسه، أى: لنفس المحب، وغاية الحب الروحانى أن يقول: أنا من أهوى أهوى أنا، وكل ما فى الوجود محب ولكن لا يعرف متعلق حبه وينحجبون بالموجود الذى يوجد محبوبه فيه فيتخيلون أن ذلك الموجود محبوبهم وهو على الحقيقة بحكم التبعية، فعلى الحقيقة لا يحب أحد محبوبا لنفس المحبوب وإنما يحبه لنفسه لأن المحبوب معدوم والمعدوم لا يتصف بالإرادة.

الحب الطبيعى: هو أن يحب لنفسه لا لعين المحبوب، ولا يصح أن يحب المحب اثنين أصلا لأن القلب لا يسعها وهذا بالنسبة للمخلوق، والحب من المحال زوالـه إلا بزوال المحب من الـوجود والمحب لا يزول من الوجود فالمحبة لا تزول.

والحب له أربع ألقاب: ـ

#### ١ - الهوى:

وهو سقوطه في القلب، أي: ظهوره من الغيب إلى الشهادة، وسبب حدوثه إما نظرة أو سماع أو إحسان وأعظمها النظر وهو

وهؤلاء العشاق الذين استهلكوا في الحب، وهذا الذي يسمى بالغرام وهو الملازمة لملازمة المحب لمحبوبه، وسمى الغريم غريما لملازمته لغريمه ومقلوبه الرغام وهو اللصوق بالتراب من الذل فصاحب الغرام ما رأينا أذل منه مع حبيبه.

#### ٤ \_ الود:

هو ثبات الحب أو العشق أو الهوى، فإذا ثبت صاحب هذه الصفة عليها ولم يغيره شيء عنها في المنشط والمكره وما يسوء ويسر في حال الهجر والطرد وفي حال القرب والوصل ولم يبرح تحت سلطان محبوبه لكونه صار مظهرا لمحبوبه سمى ودا ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودا ﴿ الرحمن ودا ﴿ عباده .

وأعلى درجات المحبة أن ينزل محبوبه من حضرة المعانى. إلى حضرة خياله، فهى فى خياله ألطف منها فى عينه داعبد الله كأنك تراه، ولذلك لما جاءت ليلى إلى المجنون فقال لها: إليك عنى، لئلا تحجبه كثافة المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الخيالية فإنها فى خياله ألطف منها فى عينه وأجمل، أما من يرى الله تعالى فى حضرة المعانى فإنما يراه به تعالى ومنهم من بلغ خياله من القوة بأن يجسد له ما يراه بخياله ويكثفه صورة أمامه يراها بعينه.

ومنهم من قال إن الحب يذهب بالعقول، وقالوا: لا خير فى حب يُدبر بالعقل، ومنهم من قال الحب أملك للنفوس من العقول، ومن أخص صفات الحب الضلال والحيرة وتفرق الهموم ﴿ إنك لَقَى

ضلالك القديم (٢٢٠) ﴿ إنما أشكو بثى (٢٢١) والبث هوالتفرق قال تعالى ﴿ وبث منهما ﴾ (٢٢٢) ﴿ هباء منبثا ﴾ (٢٢٢) ، والمحب فى حكم محبوبه فلا تدبير له فى نفسه وإنما هو بحكم ما يعطيه ويأمره به سلطان الحب المستولى على قلبه، ومن ضلالته فى حبه أنه يتخيل فى كل شخص أن محبوبه حسن عنده كما هو حسن عنده، أى: يتخيل أن كل من يرى محبوبه يحسن عنده.

والحب كالسراب يحسبه الظمآن ماء، وذلك لظمأه ولولا ذلك ما حسبه ماء لأن الماء موضع حاجته فيلجأ إليه لكونه مطلوبه ومحبوبه لما فيه من سر الحياة ﴿إذا جاءه لم يجده شيئا ﴾(٢٢٢) أى: انعدمت شيئيته ﴿ ووجد الله عنده ﴾(٢٢٠) وهو المحبوب على الحقيقة، فيرجع إليه تعالى، لما تقطعت به الأسباب وتغلقت دون مطلوبه الأبواب فكان قصده الماء والله يسوقه به إليه من حيث لا يشعر إما اصطرارا ورهبة وإما اختيارا ورغبة، وكذلك إذا تحقق كل شيء يطلق عليه لفظ شيء لتجدن الله عنده.

وجزاء من أحب غير عينه شوق لا يخمد.

وأبكى إن نأوا شوقا إليهم وأبكى إن دنوا خوف الفراق فأبكى إن دنوا خوف الفراق فشوقه يهيج باللقاء وهو الاشتياق أما الشوق فإنه يسكن باللقاء.

وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار فلو أحب الله تعالى وهو روحه ومعناه لتكن هذه حالته، فإنه ما أحب غير عينه، فمحب الله لا يخاف فرقة وكيف يفارق لشيء لازمه

وهو فى قبضته لا يبرح وبحيث يراه محبوبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، أين الفراق وما فى الكون إلا هو.

يقول تعالى دمن تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا، فإذا كان الحق مع غناه عن العالم إذا أحبه عبده سارع إليه بالوصلة وقربه وأدنى مجلسه وجعله من خواص جلسائه، فأنت أولى بهذه الصفة إذا أحبك شخص فقد أعطاك السيادة عليه وجعل نفسه محلا لتحكمك فيه، وينبغى لك إن كنت عاقلا أن تعرف قدر الحب وقدر من أحبك ولتسارع إلى وصلته تخلقا بأخلاق الله، فإنه من بدأك بالمحبة فتلك يد له عليك لا تكافئها أبدا.

ومن نعوت المحبين الهيام: أى: يجعله الحب يهيم على وجهه من غير قصد جهة مخصوصة فمحب الله متيقن بالوصلة غير، أى: محب آخر فإنه يائس من وصل محبوبه، فهيام محب الله لأنه علم أنه تعالى لا يتقيد ولا يختص بمكان ﴿ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾(٢٧٦) وهيام غيره ليأسه من الوصال، فالله تعالى يتجلى لحبيبه في قصد يقصده على أى حالة كان ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾(٢٧٧).

ومن نعوت المحبين الكمد، وهو أشد حزن القلب، إلا أن صاحبه يكون كثير التأوه والتنهد، وهو حزن يجده في قلبه لا على فائت ولا تقصير وهذا هو الحزن المجهول ليس له سبب إلا الحب خاصة، وليس له دواء إلا وصال المحبوب فيفنيه شغله به عن الإحساس بالكمد.

ومن نعوت المحبين لله خاصة الاتباع ارسوله ﷺ فيما شرع، قال تعالى ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُم تَحبون الله فَاتبعونى يحببكم الله ﴿ (٢٢٨) فمحبة الله لعباده وقعت من قبل خلقهم أما المحبة الخاصة فوقعت من النوافل فكيف بالفرائض.

١ \_ فمن ذلك حبه للتوابين ومن أسمائه التراب فما أحب إلا اسمه وصفته وأحب العيد لاتصافه بها ولكن إذا اتصف بها على حدما أضافها الحق إليه، وذلك أن الحق يرجع على عبده في كل حال يكون العبد عليه مما يبعده من الله وهو المسمى ذنبا ومعصية فإذا أقيم العبد في حق من أساء إليه من أمثاله فرجع عليه بالإحسان إليه والتجاوز عن إساءته فذلك هو التواب ما هو الذي رجع إلى الله فإنه لا يصبح أن يرجع إلى الله إلا من جهل أن الله معه على كل حال، وما خاطب الحق بقوله ﴿ ترجعون فيه إلى الله ﴾ (٢٢٩) إلا من غفل عن كون الله معه على كل حال، وكذلك قال عليه السلام وإن الله يحب كل مفتن تواب، أي: يختبره الله تعالى بمن يسيء إليه من عباد الله فيرجع عليهم بالإحسان إليهم في مقابلة إساءتهم وهو التواب، لا أن الله يختبر عباده بالمعاصى حاشا لله أن يضاف إليه مثل هذا وإن كانت الأفعال كلها لله من حيث كونها أفعالا وما هي معاصى إلا من حيث حكم الله فيها بذلك فجميع أقعال الله حسنة من حيث ما هي أفعال.

Y - ومن ذلك حبه للمتطهرين فيطهر العبد نفسه من الكبرياء والجبروت والخيلاء والعجب وغيرها مما لا يصلح إلا لله وقد طبع الله على القلوب أن يدخلها العجب والجبروت والكبر، لأن الإنسان يعلم عجزه وحاجته إلى كسرة خبز ليدفع عن نفسه ألم الجوع وحاجته إلى الخلاء ليدفع عن نفسه ألم ما في بطنه فمن صفته هذه كل يوم وليلة كيف يصح أن يكون في قلبه كبرياء ﴿ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار﴾ (٢٣٠) ولكن يظهر ذلك على ظاهره وجعل الله له مواطن يظهر فيها ولا يكون مذموما، ومواطن إذا ظهر فيها يكون مذموما ممقوتا فمن طهر ذاته عن أن ترى عليه هذه النعوت في غير مواطنها فهو متطهر ويحبه الله، كما نفي محبته عن كل مختال فخور ﴿ إن الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ (٢٣١).

٣ - ومن ذلك حبه للمطهرين ﴿ والله يحب المطهرين ﴾ (٢٣٢) وهم الذين طهروا غيرهم كما طهروا نفوسهم فتعدت طهارتهم فقاموا فيها مقام الحق نيابة عنه فإنه المطهر على الحقيقة.

٤ - ومن ذلك حبه الصابرين ﴿ والله يحب الصابرين ﴾ (١٣٣) وهم الذين ابتلاهم فحبسوا نفوسهم عن الشكوى إلى غير الله ، ﴿ وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ﴾ عن حمله لأنهم حملوه بالله ﴿ وما صبرك إلا بالله ﴾ (١٣٣) وإن شق عليهم ﴿ وما استكانوا ﴾ (١٣٥) لغير الله في إزالته ولجأوا إلى الله في إزالته كما قال العبد الصالح ﴿ مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ (١٣٦) فرفع الشكوى إليه لا إلى غيره فأثنى الله عليه بأنه وجده صابرا نعم فرفع الشكوى إليه لا إلى غيره فأثنى الله عليه بأنه وجده صابرا نعم

العبد إنه أواب مع هذه الشكوى، فدل أن الصابر يشكو إلى الله لا إلى غيره بل يجب عليه ذلك لما في الصبر إن لم يشك إلى الله من مقاومة القهر الإلهى، وهو سوء أدب مع الله، ومن أسمائه الصبور فما أحب إلا من رأى خلعته عليه، وقد عرفنا تعالى أن في خلقه من يؤذيه ونعتهم لنا لنعرفهم فندفع ذلك الأذى عنه تعالى بمقاتلتهم أو بتعليمهم إن كانوا جاهلين طالبين العلم، وقد سمى نفسه صبورا وقد رفع إلينا ما أوذى به وعرفنا بهم لنذب عنه مع الاتصاف بالصبور لنعلم أنا إذا شكونا إليه ما تزول من البلاء وسألناه في رفعه عنا لا يزول عنا اسم الصبر فلا تزول عنا محبته، وفي الصحيح دليس أحد أصبر على أذى من الله.

٥ - ومن ذلك حبه الشاكرين، و ﴿ الله شاكر عليم ﴾ (١٣٧) فما أحب من العبد إلا ما هو نعته، والشكر لا يكون إلاعلى النعم لا على البلاء فمن استعمل دواء فإنه يصبر على ما يكره من استعماله ويشكر على ما فى الدواء من نعمة إزالة الداء، فلما شكره على ما فى هذا المكروه من النعمة زاده نعمة أخرى وهى العافية و ﴿ لئن شكرتم المكروه من النعمة زاده نعمة أخرى وهى العافية و ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ (٢٣٨)، وكذلك لما أوذى الحق تعالى وسعينا فى إزالة ذلك المؤذى بقتال مثلا كان ذلك للحق بمنزلة شرب الدواء الذى يكرهه المريض فى الحال ويراه نعمة لما فيه من إزالة الداء، وقد أوحى الله لنبيه داود أن يبنى له بيتا يعنى بيت المقدس فكلما بناه تهدم فقال ربه فيما أوحى إليه أنه لا يقوم على يديك فإنك سفكت الدماء فقال له يارب ما كان ذلك إلا فى سبيلك فقال صدقت ما كان إلا فى

سبيلى ومع هذا أليسوا عبيدى فلا يقوم هذا البيت إلا على يد مطهرة من سفك الدماء فقال يارب اجعله منى فأوحى الله إليه أنه يقوم على يد ولدك سليمان فبناه سليمان عليه السلام، فلما أزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق شكره الله على ذلك والشكر يطلب المزيد فطلب من عباده سبحانه أن يزيدوه فزادوه فى العمل وهو قوله عليه السلام وأفلا أكون عبدا شكورا، فزاد فى العبادة لشكر الله له شكرا فزاد الحق فى الهداية والتوفيق، فزد فى عملك تكن قد جازيت ربك على شكره إياك على ما عملت له وذلك العمل هو الصوم فإنه له، ودفع الأذى عنه وهو قوله: وهل واليت فى وليا أو عاديت فى عدوا، وقد باسط الله أحد العارفين فقال له: لن تبلغ حد الشاكرين حتى لا ترى منعما عليه غيرك، فقال العارف: كيف وهؤلاء الملوك والعلماء والأنبياء فقال له العارف: كيف وهؤلاء الملوك والعلماء والأنبياء فقال له المنت، وهذا هو شكر القلب، وشكر اللسان يكفى اقتديت ولولا الملوك ما أمنت، وهذا هو شكر القلب، وشكر اللسان يكفى فيه قول الحمد لله رب العالمين، ألا ترى أن الجنة التى هى أعظم فيه قيه قول الحمد لله رب العالمين، ألا ترى أن الجنة التى هى أعظم فيه قيه قول الحمد لله رب العالمين، ألا ترى أن الجنة التى هى أعظم النعم فكان شكر أهلها فيها ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ (٢٣٠).

T - ومن ذلك حبه للمحسنين ﴿ والله يحب المحسنين ﴾ (٢٤٠)، والإحسان صفته، والإحسان الذي به يسمى العبد محسنا هو أن يعبد الله كأنه يراه أي على المشاهدة، وإحسان الله هو مقام رؤيته عباده في حركاتهم وتصرفاتهم وهو قوله ﴿ إنه على كل شيء شهيد ﴾ (٢٤١) ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ (٢٤١) فشهوده لكل شيء هو إحسانه فإنه بشهوده يحفظه من الهلاك فكل حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان بشهوده يحفظه من الهلاك فكل حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان

الله إذ هو الذى نقله تعالى ومعنى دفإن لم تكن تراه فإنه يراك، أى فإن لم تحسن فهو المحسن، وهذا المقصود به الصحابة لا النبى ولا الله ولذلك قال دهذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم،

٧ ـ ومن ذلك حبه المقاتلين في سبيل الله بوصف مخصوص، قال تعالى ﴿ إِن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ﴾(٢٤٣) أي لا يدخله خال فإذا دخلها خال زال سبيل الله وظهرت سبل الشياطين، وكذا في الصلاة يتراص المصلون فالشياطين تتخلل خال الصفوف.

ولما أحب الله من أحب من عباده رزقهم محبته من حيث لا يعلمون فوجدوا في نفوسهم حبا لله فادعوا أنهم من محبى الله فابتلاهم الله من كونهم محبين وأنعم عليهم من كونهم محبوبين، فإنعامه دليل على محبته فيهم، وابتلاؤه إياهم لما ادعوا من حبهم إياه فلهذا ابتلى الله أحبابه من المخلوقين.

٨ - ومنه حب الجمال، ثبت في الصحيح عن رسول الله على قال وإن الله على الجمال، فالعالم هو جمال الله فهو الجميل المحب للجمال فمن أحب العالم بهذا النظر فقد أحبه بحب الله وما أحب إلا جمال الله فإن جمال الصنعة لا يضاف إليها وإنما يضاف إلى صانعه.

أما نعوت الحب الذي ينبغى أن يكون المحب عليها وبها يسمى محبا، مقتول تالف سائر إليه بأسمائه دائم السهر كامن الغم راغب

فى الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه، متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه، كثير التأوه يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره موافق لمحاب محبوبه، خائف من ترك الحرمة فى إقامة الخدمة، يستقل الكثير من نفسه فى حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه لا يطلب الدية فى قتله يؤثر محبوبه على كل مصحوب غيور على محبوبه لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص بجفائه، لا يقرق بين الوصل والهجر من هيامه يقول عن نفسه أنه عين محبوبه لا يقول المحبوبه لم فعلت كذا، مهتوك الستر، سره علانية، لا يعلم الكتمان، لا يعلم أنه محب لا يدرى إلى ولا فيمن لا يتميز له محبوبه مسرور محزون حاله يترجم عنه بغير كلام سكران لا يصحو، كلما فرغ نصب، لا يعرف التعب، روحه عطية وبدنه مطية، لا يعلم شيئًا سوى ما فى نفس محبوبه قرير العين لا يتكلم الإ بكلامه هم المسمون بحملة القرآن حتى صاروا عين القرآن سبحان من قواهم على ما هم فيه.

أما العارفون فمحبتهم لا أثر لها في ظواهرهم، فالمعرفة تمحو آثارها لا خبر للطبيعة بما يحمله من المحبة، حبه إلهي وشوقه رباني مؤيد باسمه القدوس عن تأثير الكلام المحسوس، أما الذي يذوب عندما يسمع كلام الحب فلو كان ذا حب ما كان هذا حاله، فقد كان محبا ولم يذب حتى سمع كلام الشيخ فصار ماء، وقصته أن رجلا محبا دخل على شيخ فتكلم الشيخ عن مقام الحب فمازال ذلك الشخص ينحل ويذوب عرقا حتى تحلل جسده كله على الحصير ماء،

فحب لا حكم له فى المحب حتى يثيره كلام متكلم حب طبيعى لا إلهى فلو كان إلهيا لما أثرت فيه كلمات الحروف ولا هزت روحانيته هذه الظروف، فالمحب الإلهى روح بلا جسم والمحب الطبيعى جسم بلا روح، والمحب الروحانى ذو جسم وروح، فالكلام فى المحبة يؤثر فى المحب الطبيعى ولا يؤثر فى المحب بالحب الإلهى ويؤثر بعض التأثير فى المحب بالحب الروحانى.

ومن أخلاقهم أنهم لا يذيعون أسرار محبوبهم فإن هم أذاعوها فالمحبوب بالخيار إما أن يبدله من الإيناس إيحاشا وإما أن يعفو ويتوب عليه فينتزع السر من قلوب من أذاعه عليهم، والأصل الكتمان إلا أن يأمره المحبوب بإذاعة السر فليس له إلا الامتثال، والله قد سبقت محبته محبة من أحبه ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾ (١٤٢١) والمحب قد تغلب الطبيعة عليه فيكون مظلم الهيكل فيحب الحق في الخلق فيدرج النور في الظلمة ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ﴾ (١٤٢٠) وقد تغلب عليه الروح فيكون منور الهيكل فيحب الخلق في الحق وأحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، فأحببته في النعم.

وقال المحب إنما أدخل على الله بأسمائى وإذا خرجت إلى خلقه أخرج إليهم بأسمائه الحسنى تخلقا، فلما دخل عليه بما يظن أنها أسماؤه رأى أن الكل أسماؤه تعالى وأن العبد لا اسم له حتى إن اسم العبد ليس له وأنه متخلق به كسائر الأسماء الحسنى فعلم أن السير إليه والدخول عليه والحضور عنده ليس إلا بأسمائه وهذه غاية عظمى دونها من قال الله له وتقرب إلى بما ليس لى و .

والمحب دائم السهر لأن حبيبه لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو جليس من ذكره والنوم عليه حرام، أى: على المحب، وهذا المحب يقول إن النوم عليه حرام مع الفراق فكيف مع الشهود والمجالسة.

النوم بعدكم على حرام من فارق الأحباب كيف ينام فالنوم مع المشاهدة أبعد وأبعد.

والمحب يحب لقاء الله تعالى بالموت فالله تعالى خلق الموت وابتلاهم به تمحيصا لدعواهم فى محبته وغيرة عليهم أن تكون لهم علاقة وألفة بأجسامهم فإذا انقضى حكمه ذبحه يحيى عليه السلام بين الجنة والنار.

والمحب موافق لمحاب محبوبه وكل ما يفعل المحبوب محبوب.

هوى بين الملاحة والجمال ويضعف عنه كل ضعيف حال وتقليبى مع الهجران عندى فإنى في الوصال عبيد نفسى وشغلى بالحبيب بكل وجه وفي هذا قال من قال:

يقاسيه القوى من الرجال تقلب فى النعيم وفى الدلال ألذ من العناق مع الوصال وفى الهجران عبد للموالى أحب إلى من شغلى بحالى

أريدك لا أريدك للثـــواب وكل مآربي قد نلت منها

ولكنى أريدك للعقاب سوى ملذوذ وجدى بالعذاب

والمحب قتله شهادة، فقتله حياته والحى لادية فيه، والمحب قد جاوز الحدود بعد حفظها وهو معين في أحباء أهل بدر، قال لهم افعلوا

ما شئتم فقد غفرت لكم، وأما في غير المعينين من أهل الخصوص فقد قال الله تعالى وأذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقال في الرابعة أو في الثالثة اعمل ما شئت فقد غفرت لك فأباح له وأخرجه من التحجير في الدنيا إذ كان الله لا يأمر بالفحشاء فما عصى الله صاحب هذه الصفة بل تصرفه فيما أحبه الله له، وقد كان قبل هذه الصفة من أهل الحدود فجاوزها بعد حفظها بخلاف صاحب الحال فإن حكم صاحب الحال المجنون الذي ارتفع عنه القلم فلا يكتب لا له ولا عليه وهذا يكتب له ولاعليه فهذا قدر ما بين العلم والحال فما أشرف العلم، فالمحب إذاكان صاحب علم هو أتم من كونه صاحب حال فالحال في هذه الدار الدنيا نقص وفي الآخرة تمام والعلم علم وفي الآخرة تمام والعلم هنا تمام وفي الآخر أتم ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ (٢٠١٧) الحسني هي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ومجاوزة الحدود هي الزيادة فما تخلقوا إلا بخلقه تعالى.

والمحب غيور على محبوبه وهذا أحق ما يوجد في حق من يحب الله، وهذا مقام الشبلى أداه إلى تعظيم محبوبه في نفسه وحقارة قدره فرأى أنه لا يليق بذلك الجناب العزيز إدلال المحبين فهم لا يظهرون عند العالم بأنهم من المحبين وهذا مقام رسول الله على فإنه وصف نفسه بأنه أغير من سعد فستر محبته ومالها من الوجد بالمزاح وملاعبة الصغير وإظهار حبه فيمن أحبه من أزواجه وأولاده وأصحابه وقوله ﴿ إنما أنا بشر ﴾ (٢٤٧) فلم يجعل عند نفسه أنه من المحبين، وقال على والله أغير منى ومن غيرته حرم الفواحش،

والمحب لا يفرق بين الوصل والهجر لشغله بما عنده من محبوبه فهو مشهوده دائما

فالليل إن وصلت كالليل إن هجرت أشكو من الطول ما أشكو من القصر

فهو في الحالتين صاحب شكوى وعذاب دائم، ومنهم من يكون في الحالتين صاحب شهود واستغراق فيقول:

شغلى بها وصلت ليلا وإن هجرت فما أبالى أطال الليل أم قصرا والمحب لا يقول المحبوبه لم فعلت كذا.

عن أنس سَيْ قال اخدمت رسول الله عَلَيْ عَشر سنين فما قال: لى الشيء فعلته الم فعلته ولا الشيء لم أفعله لم لم تفعله الأنه كان يرى تصريف محبوبه فيه وتصريف المحبوب في المحب يسلم بل ويستلذ فهو يبذل المجهود ولا يرى أنه وفي ولا يخطر له أنه تحرك فيما يرضى محبوبه.

والمحب مهتوك الستر سره علانية.

الحب أغلب للفؤاد بقهره من أن يري السترفيه نصيب وإذا بدا سر اللبيب فإنه لم يبد إلا والفتى مغلوب إنى لأحسد ذا الهوى متحفظا لم تتهمه أعين وقلوب

فالحب غلاب لا يبقى سترا إلا هتكه ولا سرا إلا أعلنه، زفراته متصاعدة وعبراته متتابعة .

ليفتضح المحبون فى دعواهم محبته فغارأن يدعى فيه الكاذب دعوى الصادق فوضع الميزان وحرم الفواحش من ادعى محبته وقف عند حدوده.

والمحب جرحه جبار، حكى أن عصفورا قال لعصفورة يحبها فى قبة لسليمان عليه السلام لقد بلغ منى حبك أن لو قلت لى اهدم هذه القبة على سليمان لفعلت فسمعه سليمان عليه السلام فاستدعاه وقال ما هذا الذى سمعته منك فقال لا تعجل على فإن للمحب لسانا لا يتكلم به إلا المجنون فنحن نتكلم بلسان الحب لا بلسان العلم والعقل فضحك سليمان ورحمه، فالله تعالى لا يؤلخذ أهل محبته الذين هم تحت سلطان حبهم له وقد علمنا تعالى أنه قد يعفو عن أهل المعاصى من غير توبة أصلا بل امتنان وفضل فأهدر ما كان له عندهم وذلك مع توعده لهم من شديد عقابه فكيف بأهل المحبة والعشق.

والمحب ليس له اسم بل هو مجهول الاسم فبأى اسم سماه به محبوبه ودعاه به أجابه ولباه، فإذا قيل للمحب ما اسمك؟ يقول سل محبوبى فما سمانى به فهو اسمى فالمألوه يقول يا الله فيقول الله له لبيك والمربوب يقول يارب فيقول له الرب لبيك والمخلوق يقول ياخالق والمرزوق يقول يارازق والضعيف يقول ياقوى فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق فيتخذها أسماء فالمحبوب بأى اسم دعا محبه أجابه.

## ياقوتة في مقام الخلة

من أراد أن يكون خليلا للرحمن فإنه يحسن إلى أعدائه مع عداوتهم، ولا يشعرهم أن هذا الإحسان منه، كما فعل الله مع أعدائه فإنه يحسن إليهم وهم لا يشعرون أن هذا الإحسان منه تعالى، فينبغى للإنسان طالب مقام الخلة أن يحسن لجميع الخلق كافرهم ومؤمنهم طائعهم وعاصيهم ويوصل الإحسان إليهم من حيث لا يعلمون، وإن لم يستطع بالظاهر لعدم الموجود أمدهم بالباطن فدعا الله لهم في نفسه بينه وبين ربه، قال على «المرء على دين خليله، وهو الله تعالى.

نزل ضيف من غير ملة إبراهيم عليه السلام بإبراهيم عليه السلام فقال له إبراهيم وحد الله حتى أكرمك وأضيفك فقال يا إبراهيم من أجل لقمة أترك دينى ودين آبائى فانصرف عنه فأوحى الله إليه يا إبراهيم له سبعون سنة وأرزقه وهو يشرك بى! فلحقه إبراهيم عليه السلام فاعتذر إليه وأخبره بما أوحى إليه فقال المشرك مثل هذا ينبغى أن يعبد فأسلم، وقال إبراهيم عليه السلام تعلمت الكرم من ربى، رأيته لا يضيع أعداءه فلا أضيعهم فأوحى الله إليه أنت خليلى حقا.

ولولا الرحمة الإلهية ما كان الله يقول ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ (٢٤١) وما كان يقول ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يد ﴾ (٢٤١) أليس هذا إبقاء عليهم، فهو في الدنيا يرزق مع الكفر ويعافى ويرحم

فكيف مع الإيمان والاعتراف في الدار الآخرة على الكشف، فهو تعالى ينطّفهم ويطهرهم في النار وهذه رحمة أخرى بهم إذ لولا النار لبقوا بقذارتهم.

ولولم يكن من عظيم الرجاء في شمول الرحمة إلا قوله (الرحمن على العرش استوى (٢٥٠٠) فإذا استقرت الرحمة في العرش الحاوى على جميع أجسام العالم فالرحمة إذن عمت العالم أجمع وكل ما يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء والصفات فعوارض لا أصل لها في البقاء، لأن الحكم للمستولى وهو الرحمن فإليه يرجع الأمر كله فمال الخلق إلى الرحمة فابحث عن صفات إبراهيم عليه السلام وقع بها ترزق مقام الخلة.

واعلم أن الكون كله ما فيه إلا أخلاق الله تعالى فعندما يقول على المعثت لأنمم مكارم الأخلاق، فما ثم سفساف أخلاق، إذ أن أخلاق الله كلها مكارم، فأبان رسول الله على المصارف لهذا المسمى سفساف أخلاق من حرص وحسد وشره وبخل وفزع وكل صفة مذمومة فأعطانا لها المصارف إذا أجريناها عليها عادت مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم وكانت محمودة، وما أمر الله باجتناب ما يتجنب منها إلا لاعتقادهم فيها أنها سفساف أخلاق وما تسفسف الا اعتقادهم.

## ياقوتة في مقام الشوق والاشتياق

وهو من نعوت المحبين العشاق

شوق بتحصيل الوصال يزول

إن التخيل للفراق يديمه

من قال هون صعبه قانا له

هو من صفات العشق لا من غيره

ما كل صعب في الوجود يهون والعشق داء في القلوب دفين

والاشتياق مع الوصال يكون

عند اللقاء فربه معبون

ما حكم هذا النعت إلا ها هنا وهناك يذهب عدينه ويبين

متعلق الشوق لابد وأن يكون غائبا غير مشهود له في الحال وقد اشتاقت الجنة إلى على وسلمان وعمار وبلال.

# ياقوتة في العلي

العلو نسبتان، علو مكان وعلو مكانة، فعلو المكان ﴿ ورفعناه مكانا عليا ﴾(٢٥١) وعلوالمكانة ﴿ وأنتم الأعلون والله معكم ﴾(٢٥٢) أى في هذا العلو وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة، أما الكمل فهم عالون بعلو المكان وعلو المكانة.

## ياقوتة في الولي

رسالة الرسول غير ولايته، فالرسل من حيث هم رسل لا من حيث هم أولياء وعارفون على مراتب ما هي عليه أممهم، فما عندهم من العلم الذي أرسلوا به إلا قدر ما تحتاج إليه أمة ذلك الرسول لا زائد ولا ناقص، وتفاضل الرسل في علم الإرسال بتفاضل أممها ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ (٢٥٢) والرسالة لا تستصحب الرسول بعد موته.

أما تفاصل الأنبياء فبحسب استعدادهم في المعرفة والنبوة ﴿ واقد فضئنا بعض النبيين على بعض ﴾ (٢٥٢) وتلك النبوة أو تلك الولاية والمعرفة فإنها مستصحبة لذات النبي بعد موته، أما الخلق فقال تعالى ﴿ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ﴾ (٢٥٥) والرزق منه ما هو روحاني كالعلوم وحسى كالأغذية وما ينزله الحق والرزق منه ما هو روحاني كالعلوم وحسى كالأغذية وما ينزله الحق الا بقدر معلوم، وهو الاستحقاق الذي يطلبه الخلق، فالولاية لم تنقطع أما نبوة التشريع أو الرسالة فمنقطعة، وفي محمد على قد انقطعت فلا نبي بعده، يعني مشرعا أو مشرعا له وإلا فإن عيسى عليه السلام نازل وهو نبي رسول ولكنه على شرع محمد الله ولا يأتي بشرع جديد.

والله تعالى ما تسمى بنبى ولا رسول ولكنه تسمى بولى ﴿ الله ولى الذين آمنوا ﴾ (٢٥١) ﴿ وهو الولى الحميد ﴾ (٢٥٠) ولكن الله رحمة بعباده أبقى للناس النبوة العامة التي لا تشريع فيها وأبقى

لهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت الأحكام وهي وراثة سليمانية حيث أعطيت هذه الأمة المحمدية رتبة سليمان عليه السلام ﴿ فَفَهمناها سليمان ﴾ (٢٥٨) وأبقى لهم الوراثة في التشريع فقال والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي وعارف.

والولاية هي سر العناية لا تنال بحيلة ولا تدرك بطلب.

## ياقوتة في الوهاب الرزاق

العطايا إما ذاتية أو أسمائية، فالعطايا الذاتية لا تكون إلا عن تجل إلهى والتجلى من الذات لا يكون إلا بصورة استعداد المتجلى له فالمتجلّى له ما رأى سوى صورته فى مرآة الحق، وما رأى الحق ولا يمكن أن يراه، واجهد فى نفسك عندما ترى الصورة فى المرآة أن ترى جرم المرآة، لا تراه أبدا فلون الماء لون إنائه، فهو تعالى مرآتك فى رؤيتك نفسك وأنت مرآته فى رؤيته أسمائه وظهور أحكامها «المؤمن مرآة المؤمن، فتارة تكون المؤمن الأولى اسم من أسمائه تعالى وتارة تكون المؤمن الأولى اسم من والوصول وكلها من حضرة اسمه الوهاب، فيعطى لينعم ولا يكون مع والوصول وكلها من حضرة اسمه الوهاب، فيعطى لينعم ولا يكون مع

الواهب تكليف المعطى له بعوض على ذلك من شكر أو عمل، لأنها وهب والهبة لا تقتضى العوض.

وعطايا الأنبياء عليهم السلام مواهب على طريق الإنعام والإفضال لا يطلب عليها منهم جزاء ﴿ ووهبنا له اسحاق ﴾ (٢٥١) ﴿ ووهبنا له من رحمتنا ﴾ (٢١١) ، ولما طلب الشكر على ذلك العمل طلبه من آل داود ولم يتعرض لذكر داود عليه السلام، ليشكره الآل على ما أنعم به على داود عليه السلام، فهو في حق داود عليه السلام عطاء نعمة وإفضال من اسمه الوهاب، وفي حق آله غير ذلك، وإن كانت الأنبياء عليهم السلام قد شكروا الله على ما أنعم به عليهم فلم يكن ذلك على طلب من الله بل تبرعوا على من نفوسهم.

وهذه المواهب والعطايا لا تكون عن سؤال أصلا، وإن كانت عن سؤال فيكون هذا السؤال بأمر إلهى خاص، ويكون للطالب الأجر التام على طلبه، فمن أعطاه الله ما أعطاه بسؤال عن أمر إلهى فإن الله لا يحاسبه به فى الدار الآخرة، ومن أعطاه الله ما أعطاه بسؤال عن غير أمر إلهى فالأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبه وإن شاء لم يحاسبه.

أما العطايا الأسمائية، فما من مخاوق إلا أصابته تلك العطايا بل ولا حياة له إلا بها فأوجده وخلقه باسمه البارى واسمه الخلاق والخالق، ورزقه باسمه الرزاق، وأمده باسمه السميع فأسمعه والبصير

فأبصره فجعله بصيرا، وأعطاه قوته من حضرة اسمه القادر وحكمه في غيره باسمه المقتدر.

فتارة يعطى الله تعالى على يدى الواسع فيعم أو على يدى الحكيم فينظر فى الأصلح فى الوقت أو على يدى الوهاب فيعطى لينعم بغير طلب، ولما قال تعالى فى حق الكل ﴿ وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ﴾ (٢١٢) اختص سليمان عليه السلام بأن التسخير كان عن أمره ﴿ فسخرنا له الريح تجرى بأمره ﴾ (١٣٢) وليس من كونه تسخيرا عن أمر الله، وهذا النوع الوهبى لا ينقص صاحبه شيئا من آخرته ولا يحسب عليه لقوله تعالى ﴿ هذا عطاؤنا ﴾ ولم يقل لك ولا لغيرك ﴿ فامنن ﴾ أى اعط ﴿ أو أمسك عظاؤنا ﴾ ولم يقل لك ولا لغيرك ﴿ فامنن ﴾ أى اعط ﴿ أو أمسك أمر ربه، أما رسول الله على الله قد عرض عليه أن يكون نبيا ملكا يدين له العالم سفليه وعلويه بغير أن ينقص ذلك مما له عند الله فى الآخرة فأبى إلا أن يكون نبيا عبدا تواضعا لله تعالى فما أرفعه من مقام.

فالوهب يكون من غير عوض، والعطايا تكون لطلب عوض وصاحب اسم الوهاب يقوم بالإحسان إلى نفسه، وإلى كل عباد الله بدون طلب شكر إلا لمجرد الإنعام ﴿ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ﴾ (٢٦٠).

### ياقوتة في الرحمن الرحيم

فالرحمن هو رحمة الامتنان وهى رحمة ذاتية ﴿ ورحمتى وسعت كل شيع ﴾ (٢٦٦) حتى وسعت أسماءه فلا يخلو عنها شيء حتى العدم وسعته فأوجدته فصارت مرتبة العدم معروفة موجودة مسبقت رحمتى غضبى، وهى رحمة تحصل من الله بدون مقابلة عمل بل عناية سابقة كإعطاء الوجود والقدرة وغيرها.

والرحيم هي رحمة الوجوب وهي رحمة صفاتية ﴿ فسأكتبها للذين يتقون ﴾ (٢١٧) فدخل الرحيم في الرحمن دخول تضمن يعلى دخول الخاص تحت العام ﴿ كتب ريكم على نفسه الرحمة ﴾ (٢١٨) وهي تحصل بمقابلة عمل كإعطاء الثواب على الأعمال في الجنة، يعنى أن العبد من حيث أنه عبد يجب عليه إتيان أوامر مولاه فلا تجب الرحمة على المولى في مقابلة شيء فإذا أوجب المولى على نفسه لعبده شيئا في مقابلة عمله يستحق العبد ذلك الشيء بسبب عمله، فوصول ذلك الشيء للعبد من المولى امتنان وعطاء محض، وإذا قالوا: الجنة فضل إلهى فلا يستحقها العبد إلا بفضل الله، فكان وجوب الرحمة من وجوب الامتنان، فامتن بالرحمن وأوجب بالرحيم.

حتى العذاب فإن الله تعالى يعذب رحمة لغضبه ليزول الغضب وتشمل الرحمة من حقت عليه كلمة العذاب فبرحمته عذب من عذب لأنه لولا العذاب لتسرمد الغضب وهو أشد من العذاب، وهكذا العارفون، فترى الخضر ما قتل الغلام إلا رحمة به وبأبويه لأنه لو

عاش لدخل النار بكفره، أما إذا مات صغيرا فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفرله، وما دعا رسول الله على رعل وذكوان إلا رحمة لهم حتى لايزدادوا كفرا وعنادا حتى ينفذ غضبه لله فيهم فلا تتصرف فيهم مرتبته، ولذلك قال ابراهيم عليه السلام فلا تتصرف فيهم أن يمسك عذاب من الرحمن فكأن العذاب من حضرة الرحمة برز، ولما استوى الحق تعالى على عرشه الذي هو محيط بالوجود كله استوى باسمه الرحمن.

وقلب العارف هو من رحمة الله تعالى وهو أوسع منها، فعن أبى عتبة الخولاني رفعه وإن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين،

رواه الطبراني بسند صحيح

وفى الحكم «ما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبدى المؤمن» ، فقلب العارف أى: روحه وسع الحق تعالى ورحمته لا تسعه جل جلاله فالحق راحم ليس بمرحوم فلا حكم للرحمة فيه فيكون القلب أوسع ، قال أبو يزيد البسطامى رضى الله عنه لو أن العرش ومثله ألف ألف مرة فى زاوية من زوايا قلب العارف لما أحس به لأنه بيت الله تعالى، فقلب وسع القديم كيف يحس بالمحدث فإن المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثرا.

وفى المنازلات، من جعل قلبه بيتى، وأخلاه من غيرى ما يدرى أحد ما أعطيه فلا تشبهوه بالبيت المعمور، فإنه بيت ملائكتي لا بيتي

ولذلك لم أسكن فيه خليلى ابراهيم بل جلس ساندا ظهره إليه عليه السلام وما دخله، وبهذا القلب كانت أمة رسول الله عليه خير الأمم لأن ما كان فى قبلها من الأمم شهادة فهو فيها غيبا فالسكينة نزلت فى تابوت طالوت وهى فى قلوب المؤمنين من هذه الأمة فى تابوت المؤمنين (٢٦٠) لا يدركها إلا أهل الأذواق من هذه الأمة فكل صفات الأمم كانت أجنبية عنهم، أما علامة هذه الأمة ففى قلوبهم ولذلك قيل لهذه الأمة داستفت قلبك، ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (٢٢٠).

وورثة الأنبياء السابقين يعرفهم الخاص والعام، أما وارث رسول الله على فالمره منه شيء الله على فالهره منه شيء فلايعرفه إلا الخاص لأن خرق عادته إنما هو حال وعلم في قلبه فهو في كل نفس يزداد علما بربه ناتج من الطمأنينة التي يجدها فيه، ألا ترى رسول الله على كيف أسرى به إلى المقام الذي قد عرفت فلما خرج إلى الناس بكرة تلك الليلة أنكر عليه بعض الصحابة لكونهم ما رأوا لذلك أثرا في الظاهر، وموسى عليه السلام لما جاء من عند ربه كساه الله تعالى نورا على وجهه يعرف به صدق ما ادعاه.

فمن جعل الله آيته في قلبه وكان على بينة من ربه كساه الله الصفة الحجابية غيرة منه عليه فقد ملأ يديه من الخير.

ومن رحمته تعالى الغيرة، فعن أبى هريرة رَوْفُ أن رسول الله رَاللهِ عَلَيْهِ قَال وإن الله يغاره.

متفق عليه

وغيرته تعالى أن حرم المحارم ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ﴾ (٢٧١) فغار على عبده أن يرى غيره فستحلى له في صدورة كل شيء ﴿ وله المثل الأعلى في السموات وفي الأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ (٢٧٢) وغار على عبده فستره عن الكون، فسبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصلهم إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه.

قال الشيخ أبو العباس المرسى معرفة الولى أصعب من معرفة الله فإن الله تعالى معروف بكماله وجلاله ومتى تعرف مخلوقا مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب، ومن غيرته تعالى أن ستر نفسه بك فأنت ظاهره وهو باطنك من حيث أن العبد محبوب يتحكم على محبه فيدعوه فيستجيب له ويرضيه فيرضى ويسخطه فيعفو ويصفح مع تفوذ قدرته وقوة سلطانه إلا أن سلطان الحب أقوى، فالأولياء خلقهم تعالى له لا للخلق فإن أمرهم بالظهور ظهروا وإن خيروا اختاروا الستر، أما الأنبياء فمأمورون بالظهور فالأولياء غالبا مجهولون عند الناس فى الدنيا ولا تطلب منهم الشفاعة فى الآخرة لعدم معرفة الناس بهم ولأن الشفاعة لا تمثل عندهم كبير خطر، قال أبو يزيد رضى الله عنه لو شفعنى الله فى جميع الخلائق يوم القيامة لم يكن ذلك عندى بعظيم لأنه ما شفعنى إلا فى لقمة من طين.

وفى المنازلات، من غار على لم يذكرنى، أى: إذا كانوا فى العامة لم يذكروا الله جهارا لأنهم لو ذكروه جهرا سمع الغافلون الذكر فذكروا الله بقلوب غافلة فغاروا على الله أن يذكر بقلوب غافلة ومنه

قوله على المديث الذى أخرجه أبو داود وابن خزيمة عن ابن عباس رضى الله عنه ،كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهو صحيح وذلك أن رجلا سلم على رسول الله على الله عليه السلام وتنحى إلى الجدار فتيمم وقاله.

أغار عليها أن أهيم بحبها وأعرف مقدارى فأنكر غيرتى واعلم أن من غار على الله لم يعرفه إنما يغار له لا عليه، فأهل الظاهر غاروا لله وأهل الباطن غاروا على الله أما الملائكة فغاروا أن يعبده تعالى غيرهم فقالوا ﴿ أتجعل فيها من يفسد فيها ﴾ (١٧٢) وما رأوا في هذا إلا نفوسهم ﴿ وَبْحِن نسبح بحمدك ونقدس لك ﴾ (١٧٤) فليس للملائكة فناء في الله كالعارفين من البشر ولكنهم دوما يعبدون الله على الخشية والعارفون يعبدون الله على الحب دوما.

عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «مررت ليلة أسرى بى بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالى من خشية الله».

رواه الطيراني في الأوسط

وأناس غاروا على الله أن يذكره غيره فهم يشهدون أن الله هو الذاكر نفسه بلسان عبده فذكروه، وهم يعلمون أنهم ما ذكروه، ومثاله أن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده في الصلاة، فالله تعالى هو القائل على لسان عبده فهذا العبد هو الذاكر الصامت وهؤلاء يقول لسان حالهم.

بذكر الله تزداد الذنوب وتحتجب البصائر والقلوب وترك الذكر أفضل منه حالا فإن الشمس ليس لها غروب

وصاحب هذه الغيرة لا يكون له دلال مع الله أبدا، إذ أنه صاحب حشمة أبدا، قيل للشبلى متى تستريح فقال إذا لم أر لله ذاكرا، أى أن المحب غيور على محبوبه فرأى أنه لا يليق بذلك الجناب العالى إدلال المحبين إلا المحبين الموصوفين بالغيرة فإنهم لا إدلال لهم لما غلب عليهم من التعظيم فهم لا يظهرون عند العالم بأنهم من المحبين، فبقدر دلالك على الله بقدر نقص عبوديتك، وما صاحب إدلال إلا تغير عند موته لما فاته من العبودية.

تركوا الحق ليتصرف لهم فلا يتصرفون لأنفسهم، إذا ظهرت منهم الخوارق فهم غير قاصدين لذلك لأنها صدرت منهم ولم تصدر عنهم، قيل لأبى مدين في تمسح الناس به أما تجد في نفسك من ذلك أثرا فقال هل يجد الحجر الأسود في نفسه أثرا يخرجه عن حجريته إذا قبلته الرسل والأنبياء؟ قيل لا قال أنا ذلك الحجر.

فالمعرفة لا تترك للهمة تصرفا فكلما علت المعرفة نقص التصرف بالهمة لتحقف بمقام العبودية، والنظر إلى أحدية المتصرف والمتصرف فيه فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك من التصرف ﴿ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ ثم قال له الحق هذا الأمر الذي استخلفتك فيه اتخذني وكيلا فيه، حتى أن بعض الأبدال سأل الشيخ أبا مدين فيالى لم لا يحتاص علينا شي، وأنت تعتاص عليك الأمور ونحن نرغب في متامك وأنت لا ترغب في مقامنا، وقال عليه في هذا المقام ﴿ ولا أدرى ما يفعل بي ولا في مقامنا، وقال عليه في هذا المقام ﴿ ولا أدرى ما يفعل بي ولا

بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلى ﴿ (٢٧٥) في إلى المحمول اليه بالتصرف بجزم تصرف وإن منع امتنع وإن خير اختار ترك التصرف ﴿ إنك لا تهدى من أحببت ﴾ (٢٧١) والدلال غالبا يلقى صاحبه فى الزلات وزلات الأكابر غالبا فى نزولهم إلى المباحات أو قيل لهم على سماع منهم واعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فما خالفوا وما تصرفوا إلا فيم أبيح لهم فإن الغيرة الإلهية تمنع أن ينتهك المقربون عنده حرمة الخطاب الإلهى فما عصوا ظاهرا ولا باطنا.

وأخص الغيرة على أهل بيت رسول الله على حيث أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والرجس هو القذر عند العرب فلا يضاف اليهم إلا مطهرا ولا يضيفون هم لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس فهذه شهادة من النبى على السلمان من الطهارة والحفظ الإلهى حيث قال وسلمان منا أهل البيت،

رواه الطبراني والحاكم عن عمرو بن عوف يَرْافِيُّ بسند صحيح

ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا فى الدار الآخرة، فإنهم يحشرون مغفورا لهم أما فى الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه مع تحقق المغفرة ولا يجوز ذمه ونعتقد أن جميع مايصدر من أهل البيت إنما هو معفو عنه مغفور لهم كيف وقد شهد لهم بذهاب الرجس وهى الذنوب.

وجعل حبهم من حب رسول الله وجعل بغضهم من خيانة الله ورسوله ﴿ قُل مَا أَسَأَلُكُم عَلَيْهُ أَجِرا إِلاَ المودة في القربي ﴾(٢٧٧)

العدم ما تحمل ذلك إلا رسول الله على فكان أول سامع وأول مجيب فلما أوجد تعالى حقيقة رسوله عليه ونوره تجلى عليه تعالى بكل تجل هو متجليه على كل مخلوق حتى العذاب ،أشد الناس بلاء الأنبياء، وظل يتجلى عليه إذ أنه أول موجود أوجده ما شاء الله من الزمان ليس هذاك موجود غيره دأول ما خلق نور نبيك ياجابر، ثم شفع رسول الله ﷺ في المخلوقات التي في العدم أن يخرجها تعالى إلى الوجود والرحمة، فقال له ربه إنهم لا يتحملون ولكنني أحببتك أنت فكنت لك سمعا وبصرا وكنت جميع قواك فمرهم أنت بالتكوين فأمرك أمري وقولك قولى فأمرهم رسول الله علي فلما سمعوهها منه حسبوا أنهم سمعوها من الحق وصدقوا ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي (٢٧٨) فهو آمرهم وهو ممدهم وهو حجابهم الأعظم فلا يعرفون ربهم إلا من خلاله على والآية الكريمة تقول ﴿ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك \* قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيتنا يؤمنون \* الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (٢٧٩) فرحمتى في الآية هي رسوله عَلَيْ حتى أنها وسعت العذاب فكل تجل سيتجلى رسوله على أصحابه وانظر إلى قوله يأمرهم وينهاهم ويحل ويحرم

فهو وأهل بيته على السواء في المودة، فلو صحت محبتك لله ولرسوله أحببت أهل بيت رسول الله على ورأيت كل ما يصدر منهم في حقك مما لا يوافق طبعك ولا غرضك إنه جمال تنعم به بوقوعه منهم فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الله الذي أحببتهم من أجله حيث ذكرك من يحبه وخطرت على باله وهم أهل البيت فتشكر الله تعالى على هذه النعمة فإنهم ذكروك بألسنة طاهرة بطهر الله طهارة لم يبلغها علمك وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع أهل البيت الذي يبلغها علمك وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع أهل البيت الذي أنت محتاج إليهم ولرسوله على حيث هداك الله به فكيف أثق أنا بودك، وقال أحد العلماء كنت أكره ماتفعله الشرفاء بمكة في الناس فرأيت في النوم فاطمة بنت رسول الله على معرضة عنى فسلمت عليها وسألتها عن إعراضها فقالت إنك تقع في الشرفاء فقلت لها ياستي ألا ترين إلى ما يفعلون في الناس فقالت أليس هم منى فقلت لها من الآن وتبت فأقبلت على.

فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السادة فبغضهم من الإنسان خسر حقيقى وحبهم عبادة

وقال رسول الله على وإنما أنا رحمة مهداة وفإذا رحم الحق باسمه الرحمن أو الرحيم فإنما يرحم برحمة ورحمة في الحديث نكرة تفيد التعميم فما رحم تعالى إلا برسوله على إذ كان الوجود في عدم العدم فلما تجلى عليهم الحق أخرجهم إلى العدم ليس لهم فيه إلا السمع عن الله تبارك وتعالى فلما أمرهم تعالى بالتكون والخروج إلى الوجود من

فهم لا يعرفون غيره ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (١٨٠) وهي عامة في كل العالمين حتى الملائكة حتى جبريل ما استراح وأمن سوء العاقبة إلا بعد نزول قوله تعالى ﴿ ذَى قوة عند ذى العرش مكين ﴾ (٢٨١) روى الترمذي أن رسول الله على قال ولا تمس النار مسلما رآني ولا من رأي من رآني وفالمسلم هنا نكرة تفيد عموما فكل نبى مسلم وكل من آمن بنبي في حياته قبل مجيء نبي آخر فهو مسلم فمن رآه من هؤلاء رؤية التعظيم في الدنيا أو في الآخرة قبل وروده النار فان تمسه النار.

### ياقوتة في الحس والمعني

عن عمر بن الخطاب رَوْقَيْ قال سمعت رسول الله و يَقول وإنما الأعمال بالنيات، .

رواه الستة

ومعناه أن قوام كل عمل نية عاملة كما أن قوام الجسم بالروح وقوام النبات بالماء.

الروح للجسم والنيات للعمل تحيابه كحياة الأرض بالمطر فتبصر الزهر والأشجار بارزة وكل ما تخرج الأشجار من ثمر

فعندما يبرز أى عمل إلى الوجود فإنه تسبقه نية عاملة ومن هذه النية تخرج صورة محسوسة ملموسة يراها أهل الفتح والشهود وهذه الصورة هى قوام هذا العمل وعلى قدر قوة هذه الصورة يرفع هذا العمل إلى مكانه، ﴿ والعمل الصالح يرفعه ﴾(٢٨٢) فتكون هذه الصورة كالمطية للعمل، فإما إلى أعلى عليين وإما إلى أسفل سافلين، وعلى إخلاص هذه الصورة وبهائها أو على خبثها ونتنها يكون الحساب، ﴿ وحصل ما في الصدور ﴾(٢٨٣) ولاعبرة بعمل لا تسبقه النية الصالحة، قال ابن عطاء الله السكندرى رحمه الله في الحكم (رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا) وتكون لهذه الصورة رائحة طيبة يخجل من عرفها المسك أو رائحة منتنة تتباعد عنها الملائكة.

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى على قال وإذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به.

رواه الترمذي بسد صحيح

وأولو العلم بالله تعالى يشمون تلك الروائح التى تخرج من الأعمال فهم والملائكة سواء ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ﴾(١٨٠٤) فالملائكة وأولو العلم يشهدون وسائر الناس يعلمون فقط، وكتب السنة المطهرة تفيض بما قدمنا:

ففى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه الذى رواه أحمد رحمه الله بسند صحيح فى مسنده عن رسول الله عليه أنه قال ويأتيه

رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيىء بالخير فيقول أنا عملك الصالح،

وفي الحديث أيضاً يصف حالة أهل العصيان.

«ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذى يسوؤك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذى يأتى بالشر فيقول أنا عملك الخبيث».

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله على الله عنه المسلاة لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهى بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتنى، ومن صلى الصلوات لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولاسجودها خرجت وهى سوداء مظلمة تقول صيعك الله كما ضيعتنى، حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه،

رواد الطيراني في الأوسط

فالعمل له صورة حسية يراها صاحبه وهي صورة باطقة، والصلاة تخرج بصورة حسية ناطقة أيضاً، وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: بينما نحن نصلى مع رسول الله وقل إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد ، كثيرا وسبحان الله بكرة

وأصيلا، فقال رسول الله عَلَيْهِ: «من القائل كذا وكذا» قال رجل من القوم أنا يارسول الله قال «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء».

رواه مسلم والترمذى والنساثي

فهذه الكلمات لها صورة مفخمة حملت ملائكة السماء على فتح أبواب السماء لها حين رأتها إجلالا لها وللموكب الذى صعد معها من الملائكة.

وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه سمعت رسول الله على يقول الله على الدنيا بيوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله على ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلنان (أى: سحابتان) سوداوان بينهما شرق (أى:ضوء) أو كأنهما حرزقان (أى: جماعات) من طير صواف تحاجان.

رواه مسلم والترمذى

عن سلمان رضى الله عنه «أن رسول الله على خرج يعود رجلا من الأنصار فلما دخل عليه وضع يده على جبينه فقال كيف تجدك؟ فلم يحر إليه شيء فقيل يارسول الله إنه عنك مشغول، فقال: خلوا بينى وبينه فخرج الناس من عنده وتركوا رسول الله على فرفع رسول الله على يده فأشار المريض أن أعد يدك حيث كانت ثم ناداه يافلان ما تجد قال أجدنى بخير وقد حضرنى اثنان أحدهما أسود والآخر أبيض فقال رسول الله على الله الخير قليل الفيل الله المناه الله المناه المناه

وإن الشر كثير قال فمتعنى منك يارسول الله بدعوة فقال رسول الله وإن الشم اغفر الكثير وأنم القليل ثم قال ما ترى قال خيرا بأبى أنت وأمى أرى الخير ينمى والشر يضمحل وقد استأخر عنى الأسود،.

رواء البزار

وتلك الصور التى تخرج من النية تكون على ثلاثة أحوال، إما ثابتة وإما مضاعفة، وإما متعدية متصرفة، فتكون ثابتة كما فى قوله تعالى ﴿ وجرّاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (١٨٠) وفى قول رسول الله على ففمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وتكون مضاعفة كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله على قال وإن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها فعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة على ألله إلا هالك،

رواه البخاري ومسلم

وقد تخرج من النية الصالحة صورة قوية متصرفة تتعدى إلى غير صاحبها فتؤثر في أرواحهم فتستخرج من نياتهم صور أعمالهم الصالحة وأرواحهم الطيبة، عن جرير بن عبد الله أن رسول الله على قال دمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام

سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، .

رواه مسلم

قال سيدى محيى الدين بن عربى والله خدمت امرأة صالحة فكانت إذا قرأت الفاتحة خرجت من قراءتها صورة على شكل امرأة حسنة وضيئة فتأمرها وتقول لها افعلى كذا وكذا وكانت تقول من معه الفاتحة فلا يحتاج إلى أحد وصدق الله إذ يقول ﴿ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ﴾ (٢٨٦) وكذلك تتعدى صور الأعمال الفاسدة والنيات الخبيثة فتعتدى على غيرها فتسبب لها الشرور والأسقام فيسمى حسدا، وإما باستنفار الشياطين فتسمى سحرا.

وكما أن للنية صورة تخرج لها فإن لكل معنى من المعانى صورة حسية يراها العارفون بالله تعالى، فعن مالك بن صعصعة والله في في حديث الإسراء الطويل قال رسول الله والما الله والما الله المانا فعنسل قلبى ثم حُسى ثم أعيد دوفى رواية دفأتيت بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا،

رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي

فالإيمان والحكمة شيئان معنويان ومع ذلك فقد تحيزتا في طست من ذهب ورآهما رسول الله على أي العين، وقال تعالى فزادهم إيمانا ﴾(٢٨٧) فالإيمان يزيد وينقص وهو مذهب أهل السنة والزيادة والنقصان من صفات الجواهر فأثبتوا أن الإيمان جوهر يرى ويحس،

والسكينة أمر معنوى ومع ذلك فإن أسيد بن حضير رَفِي وهو يقرأ القرآن ليلة نزلت عليه مثل الظلة فيها أمثال السرج فلما غدا على رسول الله عليه فقص عليه ما رأى، قال رسول الله عليه ما تنزلت بالقرآن،

رواه البخارى ومسلم والتزمذى وأحمد

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على الله على الله المعنفة نظر العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أومع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب،

رواه مالك ومسلم والترمذي

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال وإن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأتقوا البشرة،

رواه أبو داود الترمذي

ووزن الأعمال يوم القيامة وهى شىء معنوى ولكن الأعمال جاءت لها صورة حسية توضع على الميزان وتوزن، والإتيان بالموت على صورة كبش أقرن يوم القيامة وذبحه بين الجنة والنار.

وبالمثل كما أن للمعنوبات محسوسات فإن للمحسوسات أيضاً أمورا معنوبة وأرواحا تسرى لا يحس بها ولا يشاهدها إلا أهل الشهود، فكل

ماحولنا من جمادات وطيور وحيوانات ونباتات فإنها تسبح وتعقل وتتعرف وتنطق، قال تعالى ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيء إلا يسبح بحمده ﴾ (٢٨٨) ﴿ أَلَم تر أَن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ﴾ (٢٨٩) ﴿ حـتى إِذَا أَتُوا على واد النمل قالت نملة .... ﴾ (٢٩٠) ﴿ الذي أَنطق كل شيء ﴾ (٢٩١) وقال الله تعالى باسطا الحوار الذي دار بين الهدهد ونبي الله سليمان عليه السلام ﴿ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به ... ﴾ (٢٩٢)، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال مكان المسجد مسقوفا على جذوع نخل فكان النبي ﷺ إذا خطب يقوم إلى جذع منه فلما صنع له منبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشاره.

وهو حديث متواتر قال القاضى عياض رواه تسعة عشر صحابيا

عن أبى سعيد الخدرى عَرَافِكُ ،بينما راع يرعى غنما له عرض الذئب لشاة منها فأخذها منه فأقعى الذئب فقال للراعى ألا تتقى الله، حلت بينى وبين رزقى، قال الراعى العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، رسول الله بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق، فأتى الراعى النبى عَلَيْ فقال النبى عَلَيْ فقال النبى عَلَيْ فقال النبى عَلَيْ فقال معن طول.

رواه أحمد والبزاد وصححه البغوى وأبو نعيم بسند صحيح

عن ثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعبد الله بن جعفر قالوا وكان لا يدخل أحد الحائط إلا شد عليه الجمل فلما دخل عليه النبى عليه النبى عليه النبى عليه النبى عليه الأرض وبرك بين يديه فخطمه وقال «ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أنى رسول الله إلا عاصى الإنس والجن».

عن ابن مسعود رَخِيْقَ قال لقد اكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود اكنا نأكل مع رسول الله عليه الطعام ونحن نسمع تسبيحه،

رواه البخارى وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح

وقال أنس وأخذ النبى عَلَيْ كفا من حصى فسبحن فى يد رسول الله عَلَيْ حتى سمعنا التسبيح ثم فى يد أبى بكر رَوْفَى فسبحن ثم فى أيدينا فما سبحن، وروى مثله أبو ذر وذكر أنه سبحن فى كف عمر وعثمان رضى الله عنهما،

أخرجه ابن عساكر في تاريخه

روى أسامة بن زيد وقال: وقال لى رسول الله على بعض مغازيه: هل؟ يعنى مكانا لحاجة رسول الله على عنى الوادى ما فيه موضع من الناس، فقال هل ترى من نخل أو حجارة؟ قلت أرى نخلات متقاربات قال انطلق وقل لهن إن رسول الله على يأمركن أن تأتين لحاجة رسول الله على وقل المحجارة مثل ذلك فقلت ذلك لهن فوالذى بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن،

والحجارة يتعاقدن حتى صرن ركاما خلفهن فلما قضى حاجته قال لى قل لهن يتفرقن فوالذى نفسه بيده لرأيتهن والحجارة يتفرقن حتى عدن إلى مواضعهن،

وضرب رسول الله ﷺ صدر جرير بن عبد الله ودعا له وكان ذكر له أنه لا يثبت على الخيل فصار من أفرس العرب وأثبتهم.

رواه البخاري ومسلم

فلابد أن شيئا حسيا انتقل من يده الشريفة وسرا ملموسا انتقل عن طريق هذه الضربة أوخلق عند هذه الضربة ولاغرو فإنها وراثة إلهية، فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي على قال وأتانى ربى عز وجل الليلة فى أحسن صورة - أحسبه يعنى فى النوم - فقال يامحمد هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا قال النبى على فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثدى فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض،

رواه أحمد وعبد الرزاق بسند صحيح

وفى الصحيحين أن رسول الله ﷺ ونخس جملا كان لجابر رَفِي الله وَ الله الله الله وَ الله الله الله الله وكان قد أعيى فنشط حتى كان ما يملك زمامه.

وروى البخارى أن أبا هريرة شكا إلى رسول الله عَلَيْ النسيان فأمره ببسط ثوبه وغرف بيده ثلاث مرات ثم أمره بضمه ففعل فلم ينس شيئاً بعد،

وكذلك انتقلت الأسرار والأنوار من الأولياء إلى من يريدون من المخلصين بطريق المصافحة أو يلمسه بيده أو يلبسه بعض ثيابه أو يعطيه من يديه لقمة أو ينظر إليه نظرة خاصة بإذن خاص فتنتقل الأنوار والأسرار على شكل صور محسوسة متعدية متصرفة، ﴿ ويخلق ما لا تعلمون ﴾ (٢٩٣).

أما الهمة فهى التوجه إلى العمل لإخراجه إلى الوجود مع العزم الأكيد ﴿ ولقد همت به ﴾ (٢٩٤) فمهما توجهت الهمة إلى شيء انفعل لها هذا الشيء فالهمة قاهرة لجميع الأكوان متى تعلقت بمطلوب وسعت في طلبه على الجادة المستقيمة بحيث لا ينالها في طلبه سآمة ولا رجوع عنه ولم ينلها شك ولا تردد في نيله بل كان باعتقاد أن تناله أو تموت في طلبه اتصلت بمطلوبها ولو كان وراء العرش.

ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، والملائكة لا تكتب إلا ما تراه من قول أو فعل فلابد أن تكون خرجت من هذه الهمة صورة مرئية للملائكة حتى تكتبها، وهذه هى عين الهمة التي أوجد بها السحرة في خيالات الناس صوراً لحيات وأفاعي فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (١٠٥٠) فالعصى والحبال هى العصى والحبال لم تنقلب ولم تتحرك ولكنها خيالات في أعين الناظرين، فلما ألقى موسى عصاه ﴿ فإذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ (٢٩٠) ﴿ إنما صينهوا كبيد ساهر ﴾ (٢٠٠٠) فالسحرة لم يصنعوا الحبال ولا العصى ولكن صنعوا الحيات في

مخيلة الناظرين، فعصى موسى تلقفت والتلقف لا يكون من على الأرض ولكن يكون من علو فتلقفت العصا ما صنعه السحرة بهمهم من صور الحيات فنظر الناس فإذا العصى هى العصى والحبال هى الحبال فعرفوا بطلان ما جاء به السحرة، ولو أن عصا موسى تلقفت الحبال والعصى التى كانت تسعى لظن الناس أن هذا السحر من جنس ذاك السحر ولكنه سحر أقوى، أما إذا تلقفت الصور والخيالات وتركت لهم العصى والحبال فهو دليل على بطلان سحرهم.

ومعجزات الأنبياء دوما لا تكون عن همة ولا عن انفعال لأسماء وليست عن حيلة، والأنبياء لاعلم لهم بذلك فسميت معجزة، أى: يعجز البشر كان ما كان عن الإتيان بمثلها إنما هي من الله وبالله، وبتلك الهمة أتى الذى عنده علم من الكتاب بعرش بلقيس في أقل من طرفة عين ولكن العرش لم يقطع مسافة ولازويت له الأرض ولكن بهمته أعدمه هناك وأوجده هنا، وهذا علم تجديد الخلق مع الأنفاس والإنسان لا يشعر به في نفسه أنه في كل نفس لا يكون ثم يكون ولكنه لا يحسه لقصر الزمن بينها، ولما سأل رجل عليما الأسود رضي أن يحول اسطوانة المسجد وكانت من رخام إلى ذهب، فتوجه إليها بهمته فإذا هي كلها ذهب فتعجب الرجل فقال له عليم ياهذا إن الأعيان لا تنقلب ولكنها أصبحت ذهبا في عين الرائي فقط ثم أن الرجل أبصرها بعد ذلك حجرا، وإنما كساها من خلقها تلك الكسوة في عين الرائي بهمة هذا الشيخ الجليل.

وأنت إذا طالعك الله على حقيقتك وجدت نفسك عبدا محضا عاجزا ميتا ضعيفا عدما لا وجود لك ثم يكسوك الله تعالى صور الأسماء الإلهية فتظهر بها عنه تعالى وياعبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم، فأول ما يلبسه الإنسان هو الوجود ثم بعد ذلك يقبل جميع ما يخلع عليه من الأسماء الإلهية فيتصف عند ذلك بالحى والقادر والعليم والمريد والسميع والبصير والمتكلم والشكور والرحيم ومع ذلك لا يزول عن الإنسان حقيقة كونه عبدا إنسانا، فأنت لا تخلو عن صورة إلهية تظهر فيها، وقد يكسو الله من أسمائه حجرا كالكعبة فيكسوها أنوارا وتعظيما وإجلالا فمن رآها حجرا فإنما عبد الأوثان ومن رأى الكسوة الإلهية فإنما عبد الرحمن.

وأعظم الناس همة أهل الليل فلهم المعراج ولله تعالى النزول إلى سماء الدنيا فيلقاهم الحق فى الطريق فيضع عليهم تعالى كنفه، فمن ألهمم من تلقاها الحق فى السماء الدنيا، ومنها من يلقاها عند العرش فى أول النزول فيعطى لتلك الهمم من المعانى والمعارف والأسرار على قدرها ثم ينزلون فى كنف الله تعالى إلى سماء الدنيا فتقف الهمم بين يديه تعالى ويستشرف الحق على من بقى من الهمم من أهل الليل فى محاريبهم وما عرجت بعد إذ أنها لا تستطيع العروج فيعطيهم ما يسألون.

وكذب من ادعى محبة الله فإذا جنه الليل نام عنه، أليس كل محب يطلب الخاوة بحبيبه.

## ياقوتة في مراتب العلماء

إن الله تعالى خلق الخلق على مراتب وأهلهم لما أراد بهم من مواهب فثبتت المقامات بالقرآن الكريم وجاء الحديث الشريف بمقام الإحسان لعبد يعبد الله كأنه يراه، وآخر بمقام الحب حتى يكون الحق سمعه وبصيره وجميع قواه، ولكل مقام أهل وطلاب، فمن هذه المقامات وبلسان أهلها تكلم رجال فأنكر عليهم من لم يكن له هذه الحال وتوهم أنهم حازوا كل المراتب فلا يعرفون معنى للتقوى ولا للزهد ولا للورع ولا للأخوة إلا ما تعرفوا عليه في زمانهم وصدق الحسن البصري رَيِّاتُكُ وهو يصف الصحابة للتابعين فيقول: لقد أدركت رجالا لو رأيتموهم لقلتم إنهم مجانين ولو رأوكم لقالوا إنكم لم تؤمنوا قط، وهناك فرق بين أن تقول إن هذا الكلام ما قاله أحد لا الرسول عليه ولا الصحابة وبين أن تقول ما بلغنا دليل على أنه ما وقع، فمن المعلوم أن الرسول عليه صحبه أصحابه ثلاثة وعشرين عاما يعلمهم بالليل والنهار في الحل والترحال في السلم والحرب، ولو جمع منصف عاقل ما بلغ إلينا من حديث رسول الله على ما جمع ما يكفى لشهر وإحد من هذه الصحبة.

وعن عمرو بن أحطب الأنصارى مَرْفَى قال مصلى رسول الله عَلَيْ وعن عمرو بن أحطب الأنصارى مَرْفَى قال مصلى رسول الله على ثم يوما الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى وخطبنا

حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة قال فأعلمنا أحفظنا،

رواه مسلم وأحمد

ولم يذكر الصحابى شيئا مما قاله رسول الله على الته وانتقل رسول الله على الله على الله عن أكثر من مائة ألف صحابى كلهم روى الحديث عنه فماذا بلغنا منهم أو عنهم، فهذا أبو بكر الصديق مَرَافِينَ أقرب أصحاب رسول الله على وألصقهم به ما روى عنه إلا بضعا وتسعين حديثا.

ثم اعلم أنه ليس كل من فهم الكلام فهم عن المتكلم وأن كل من فهم عن المتكلم فقد فهم الكلام فحين نزول قوله تعالى فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم (٢٩٨) فتلاها على بلغاء قريش فضجت الصحابة وقالت من منا لم يظلم نفسه فقال وليس هذا إنما هو الشرك، فهؤلاء الصحابة فصحاء العرب فهموا الكلام ولم يفهموا قصد المتكلم ويقول تعالى فقهمناها سليمان (٢٩٩) مع أن كليهما رسول فهلا اتهمت فهمك يا أخى بدلا من أن تقع فى أعراض أولياء الله وخاصته، وهذا كله فيما يظهر من الأحكام والآيات فما بالك بالأذواق فإنهم أشد اختلافا لأن كلا منهم له ذوق والآيات فما بالك بالأذواق فإنهم أشد اختلافا لأن كلا منهم له ذوق خاص به ولذلك قال الجنيد رحمه الله لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق وهذا موسى عليه السلام قد اختلف ذوقه مع الخضر را

والعلوم على ثلاث مراتب، علم العقل وعلم الأحوال وعلم الأسرار.

فأما علم العقل: فهو كل علم يحصل لك ضرورة، أوعقيب نظر في دليل كعلم الفقه والحديث والطب والحساب وغيرها، وعلم الأحوال: لا سبيل إليه إلا بالذوق فلا يقدر عاقل أن يقيم على معرفتها دليلا كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع والعشق والوجد والخشوع والرضا وغيرها وهذا العلم وما بعده هو المقصود بحديث رسول الله على عن أبى الدرداء والمن قال كنا مع النبى على فشخص بنظره إلى السماء ثم قال «هذا أوان يحتلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء «فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا فقال رسول الله على أثن أمك زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود فماذا تغنى عنهم «قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال فقال صدق أبو الدرداء أن شئت أحدثك بأول علم يرفع، أول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا.

رواه الحاكم وابن حبان بسند صحيح ورواه الترمذي وحسنه

فسمى الخشوع علما وهو ذوق، وهذا علم لا يؤخذ من كتاب ولا يعرف من كلام، إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء بدليل أنه يموت بموت العلماء به مع وجود العلم المدون في الكتب ومع وجود القرآن الكريم وما أجمل قول رسول الله على وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا،

رواه أحمد ومسلم والترمذي عن العباس بن عبد المطلب

والمرتبة الثالثة من العلوم هي علم الأسرار: وهو علم فوق طور العقل، ولا غرو فإن هذا العقل ما أعجزه أن يعرف طعم شيء لم تذقه الجوارح فهو عاجز عن معرفة حلاوة العسل مثلا ما لم يذقه اللسان، وهذا في الأذواق فما بالك بالأسرار، يختص الله بهذا العلم الأنبياء والأولياء ولا يدرك بداية إلا بالروح، ثم بعد ذلك قد يدخل تحت طور العقل أو الذوق كالجنة والنار وحوض الرسول و الصلاة والقرآن فكل هذه كانت أسرارا، فالقرآن والصلاة المعروفة كانتا سرا حتى على الأنبياء والملائكة حتى أهديت إلى رسول الله و المريق روحاني بحت فلما أخبر بها أدركناها بعقولنا علما ويقلوبنا ذوقا، وهي على ثلاث مراتب أولها أشارة: ..

وهو ما يرد على القلوب من معان زائدة عما يفهمه عامة الناس وعلمائهم من قرآن كمن قرأ قوله تعالى ﴿ ولسوف يعطيك ريك فترضى ﴾ (۳۰۰) فغاب عن وعيه من شدة فرحه برسول الله على ومن قرأ قوله تعالى ﴿ وفي السماء رزقكم وما توعدون ﴾ (۳۰۱) فورد على وارد قوى جعله يتوب عن السرقة ويصبح من كمل الأولياء ومن قرأ ﴿ ونفح في الصور فصعق من في السموات ﴾ (۳۰۲)

فخر ميتا من شدة ما تجلى له من معنى ومن قرأ ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ (٣٠٣) فعلم أنه من تفكر فى ذات الله تعرض للهلكة ومن قرأ ﴿ إِذَا جِاء نصر الله والقتح ﴾ (٣٠٤) فعلم أنه لا فتح إلا بعد الانتصار على النفس وغيرها، أو من حديث كقول رسول الله ﷺ والمؤمن مرآة المؤمن، فمنهم من فهم فيه معنى زائدا، وهو أن لفظ المؤمن الثانى هواسم من أسماء الله فكان الإنسان المؤمن هو مرآة صافية تتجلى فيها صفات الله تبارك وتعالى، أو من شعر فمنهم من سمع جارية تنشد وتقول:

قال الرسول غدا نرور قلت تعقل ما تقول

فتذكر أنهم فى الجنة يأتيهم رسول من ربهم كل جمعة يبشرهم بزيارة ربهم لهم فغشى عليه أو كقول الشاعر

رق الزجاج ورقت الخمر...،

فالأقداح أشباح والخمور أقداح

فانكسرت الأواني وسطعت المعاني.

وثانيها رمز:\_

كقوله تعالى ﴿ كهيعص ﴾ وقوله ﴿ ألم ﴾ ﴿ ألل ﴾ وغيرها فهذه الأحرف النورانية لها معان كموج البحر، ومن قال أن في القرآن حرفا ليس له معنى فقد قال الجمهور بكفره ذكره النووى في الآداب فهي رموز على تلك المعانى لا يكشفها الله تعالى إلا لأهل الخاصة والمشاهدة، وقال رسول الله ﷺ لأبي بكر رَبِي الله الذكر يوم يوم، ؟

فقال: بلى وقال عمر: وَاللَّهُ عَلَى كان رسول الله وَ الله والله والل

وثالثهما سر:

وهو ثمرة من ثمرات الحب فكل متحابين لابد وأن يكون بينهما سر لا يفشى وقول لا يذاع إلا عن تراضى منهما وتشاور، وهو على أنواع فمنه ما أخبر به رسول الله علي عن أمر من الله.

فكاد بعض الناس أن يضل وذلك أنه على أخبرهم أنه أسرى به فى بعض ليلة إلى بيت المقدس على البراق وفى صحبة جبريل عليه السلام فارتد بعض من أسلم ولم تتحمل عقولهم السقيمة ذلك فكيف لو كان أخبرهم بالمعراج، ومن صدقه من المسلمين فهم على درجات من التصديق، فكلما زاد تصديقهم كلما أباح بعضا من السر الذى لم يصلنا منه سوى بضعة أحاديث فنحن حتى الآن لم نعرف ما رآه على هذه الرحلة المباركة إذ أنه من الأسرار.

ومن هذه العلوم والأسرار ما أخبر به الأمة جميعا كالصلاة والقرآن إذ أن السر في ذلك ليس في هيئة كالصلاة والتلفظ بالقرآن ولكن السر قد انطوى فيمن أحب من عباده ثم ترك للأرواح ميدانها تغترف كل روح منها على قدر استعدادها وأنوارها، وكإخباره عن الملائكة والجنة وما فيها والنار وما فيها وأهوال يوم القيامة وحساب القبر وغيرها كثير، فعن جابر ريشي أن رسول الله علي قال «أذن لى

أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام، .

رواه أبو داود والصنياء في المختارة وأبو يعلى والطيراني في الأوسط بسند صحيح

ومن هذا العلم ما أخبر به عَلَيْ بعضهم دون بعض كاختصاصه لحذيفة مَرَفَّ بعلم أسماء المنافقين حتى أن عمر مَرَفَّ كان يأتيه فيقول له أأنا منهم فيقول: لا وأخبر حذيفة أن رسول الله عَلَيْ أعلمه والذي عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط،

رواه مسلم

وعن أنس كَرْفَيْ قال وأسر إلى رسول الله عَلَيْةِ سرا فما اخبرت به أحدا بعده ولقد سألتنى عنه أم سلمة فما أخبرتها به،.

رواه البخارى ومسلم

وعن حذيفة رَيَا فَيَ قَالَ وأخبرنا رسول الله عَيَا إِنْ مِمَا هو كائن إلى أن تقوم الساعة، .

رواه مسلم

وعن أبى هريرة رَوَاللَّهُ قَال وأخذت عن رسول الله وَاللَّهُ وعاءين وعاء فبثثته لكم، وأما الآخر لو بثثته لقطع منى هذا البلعوم.

رواه البخارى ومسلم

ونوع منه ما أخبر به رسول الله ﷺ أحدا أصلا فهو سر بينه وبين ربه، وهي معظم الأحاديث التي تبدأ بكلمة لو تعلمون، أو يعلمون.

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا».

رواه البخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان

عن أبى هريرة رَوْشَكَ الو تعلمون ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة،

رواه مسلم وابن ماجه

عن أنس رَوْظَيَ أن رسول الله رسي قل عن الله عن أنس روط الله الله الله عن الله عن صلاة العداة العداة مالهم فيهما لأتوهما ولو حبواء.

رواه أحمد بسند صحيح

عن ابن عمر رَخِفَي أن رسول الله عَلِي قال الو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده،

رواه الترمذى وابن ماجه

عن أبى جهيم رَوْقَ قال: قال رسول الله وَ الله والله المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه،

وغيرها كثير، أى: أن في هذه الأمة أسرار لا تطيقها عقولهم من الخير أو من الشر فلم يصرح بها الرسول عَلَيْة واكتفى بعلمه عَلَيْة بها،

عن أبى رزين العقيلى رَوَيْكَ قال: قلت يارسول الله أين كان الله قبل أن يخلق الخلق؟ قال «كان فى عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء».

رواه أحمد والترمذي وابن ماجه

رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى والترمذي حسنه

وعن أبى هريرة رَوْقَ قال: قال رسول الله وَ الله والله وال

رواه البخاري ومسلم والنسائي

عن ابن عباس رَوْقَ ما أن النبي رَوَّقَ قال وأتاني ربى عز وجل الليلة في أحسن صورة فقال: يامحمد هل تدرى فيم يختصم الملأ

الأعلى؟ قال: قلت: لا: قال النبى عَلَيْهُ: فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثدى فعلمت ما في السموات وما في الأرض......

رواه أحمد وعبد الرازق بسند مسميح.

وآخرها بل هو أولها السر الذي أحاط بكل سر، والخفاء الذي لم يعلمه الخفاء، والجوهر المكنون الذي لا يدريه زمان أو مكان أو السان هو رسول الله على حيث جمع الله تعالى في ذاته الشريفة كل ما أراد إيصاله لخلقه من أرزاق وأنوار وأسرار، ورسول الله على أرواحهم على قدر استعدادها، عن معاوية رَبِيْ قَال سمعت رسول الله على أرواحهم على قدر الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطى الله،

رواه مسلم

عن أنس رَخِيْقَى قال: قال رسول الله رَبِيَّالِيُ العلم علمان فعلم ثابت في القلب فذاك علم نافع وعلم في اللسان فذاك حجة الله على عباده، .

رواه أبو نعيم في الحلية وقال الترمذي صحيح وقال العراق جيد.

فالعلم الأول هو علم القلوب والبواطن والحقائق فهو علم الحقيقة والعلم الثانى هو علم الجوارح والظواهر والشرائع فهو علم الشريعة، فالشريعة: هى ما تعبد الله به عباده فى ظواهرهم من صلاة وصيام وجهاد فى سبيل الله وصدقة وقراءة قرآن وغيرها، وهذه إما حجة لك أو عليك فتكون حجة لك إن صاحبتها نية صالحة وخشوع ورجاء

وحب شه تعالى وهى الحقيقة وتكون حجة عليك إن صاحبتها نية سيئة من رياء وسمعة وحقد وغل وحسد، فعلم الحقيقة: هو حقيقة ما أراد الله منك فى القيام بشريعته، وهى وجهان لعملة واحدة هى الدين لا ينفكان عن بعضهما، فمن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، فالحقيقة هى درجة الإحسان وهى أن تعبد الله كأنك تراه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم... (٣٠٥) فقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون (٣٠٥) تشريع.

وقوله ﷺ واعلموا أنه لن يُدخل أحدكم الجنة عمله، تحقيق.

رواه أحمد والشيخان

وقوله تعالى ﴿ مَا أَصَابِكُ مِنْ حَسَنَةً فَمِنَ اللهِ وَمَاأَصَابِكُ مِنْ سَيِئَةً فَمِنْ نَفْسَكُ ﴾ (٣٠٧) تشريع وقوله ﴿ قُلْ كُلْ مِنْ عَنْدُ اللهِ ﴾ (٣٠٨) تحقيق.

والقضاء والقدر ما هو إلا معاملة وآداب بين العبد وربه في دائرة التشريع والتحقيق فمن فعل حسنة فقابل الله فيها بالتشريع فنسبها إلى نفسه وأنه الفاعل لها قابله الله بالتحقيق وقال له بل أنا يسرتها لك وقدرتك على فعلها ولم أقبلها منك وسأدخلك النار، أما من قابل الله منها بالتحقيق فقال أنت يارب الذي يسرت ومهلت وأعنت قابله الله تعالى بالتشريع فقال بل أنت ياعبدى الذي عملت وقبلتها منك وسأدخلك الجنة، ومن اقترف سيئة، فقال يارب أنت الذي قضيت

وقدرت على ذلك قابله الله فقال بل أنت الذى فعلت وأنت الذى جنيت وأنا الذى جنيت وأنا الذى جنيت وأنا الذى أخطأت فسأمحنى، قال الله له بل أنا الذى قضيت وقدرت وقد غفرتها لك وسأدخلك الجنة.

وكم شدد الله على أمر الشهود والكتابة في أمر المداينة ﴿ يِاأَيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ١٣٠١) ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم...﴾ (٣١٠) وهذا هو ظاهر الشرع، أما التحقيق فيرويه لنا البخاري وأحمد وابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة تَوْفَى أن رسول الله عَلَيْةِ ،ذكر رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بنى اسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتنى بالشهداء أشهدهم، فقال: كفي بالله شهيدا، قال: فائتنى بالكفيل قال: كفي بالله كفيلا، قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله لم يجد مركبا فاتخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف دينار فسألنى كفيلا فقلت كفي بالله كفيلا فرضى بك وسألنى شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضى بك وإنى جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذى أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذى كان أسلفه وأتى بألف دينار فقال والله مازلت جاهدا فى طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذى جئت به قال فإن الله قد أدى عنك الذى بعثته فى الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا.

وكم شدد الله تبارك وتعالى فى أمر الشهادة، فظاهر الشرع أنه لا يجوز أن يشهد أحد إلا على ما رأت عيناه أو وعت أذناه، أما حقيقة الأمر فيرويها لنا عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه وكان صحابيا وأن النبى على التباع فرسا من أعرابى فاستتبعه النبى اليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله على المشى وأبطأ الأعرابى فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبى على التباعه فنادى الأعرابى رسول الله على فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبى على حين سمع نداء الأعرابى فقال أو ليس قد ابتعته منك، فنطق الأعرابى يقول هم شهيدا فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبى على خزيمة فقال بم شهادة خزيمة تشهد فقال بتصديقك يارسول الله فجعل النبى على خزيمة فقال بم شهادة رجلين،

رواه النسائى وأبو داود

وقصة موسى عليه السلام مع الخضر وكيف أن عليه السلام عامل موسى بحقائق الأمور لا بظواهرها فكان مخالفا في الظاهر

طائعا في حقيقة الأمر وقال تعالى في حقه ﴿ آتيناه رحمة من عندنا ﴾ (٣١١) فبهذه الرحمة قتل الغلام وفعل ما فعل.

وقد جمع رسول الله ﷺ التشريع والتحقيق في حديث واحد رواه البخارى وأحمد عن أبى هريرة سَيْكَ قال قال رسول الله ﷺ ولا عدوى ولا طيرة ولاهامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسده.

فقوله ﷺ لاعدوى تحقيق، وقوله فر من المجذوم تشريع ظاهر.

أما الناس في تعاملهم مع هذه العلوم وأهلها على أضرب وأصناف،عن أبي موسى وَوَافِي قال قال رسول الله وَافِي ومثل ما بعثنى الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماءا ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل ما لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به،

رواه البخارى ومسلم

فهذا الحديث قسم الناس ثلاثة أصناف صنف تعلم وعمل وذاق وشاهد يعنى أخذ العلم من أوله لآخره فأصبح هاديا مهديا نفع الناس بعلمه ودعا إلى الله على بصيرة، وصنف تعلم ولم يعلم أحداً فعلمه فيه لوقت الحاجة إليه، وصنف لم يتعلم ولم يعمل ولم يعلم.

وعن أبى هريرة رَبُولِيُّ قال قال رسول الله رَبِيلِيِّة إن الله تعالى قال «من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه، ومازال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ويصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وإذا سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه،

رواه البخارى

هذا الحديث الشريف قسم الناس إلى أناس تعلموا العلم فعملوا به فقاموا بالفرائض أولا فأتقنوها، والنوع الثانى أتقن الفرائض ثم ثنى بالنوافل ولكنه لم يبلغ حب الله بعد والنوع الثالث قام بالفرائض فأتقنها وبالنوافل فأحكمها حتى بلغ إلى حب الله تعالى، ولا يكون الإنسان صاحب نافلة حتى يحكم الفرائض إحكاما تاما بحيث لا يؤخذ من نوافله لاستكمال فرائضه، وما شهد الله لأحد أنه صاحب نافلة إلا رسول الله على حيث قال ﴿ ومن الليل فتهجد به نافلة لك ﴾(٢١٧)، وقوم تعلموا العلوم وما عملوا بها ونصحوا الناس وما انتصحوا، عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله على من نار قلت من هؤلاء ياجبريل قال تقرض شفاههم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء ياجبريل قال خطداء أمتك الذبن بقولون ما لا يفعلون،

رواه البخاري ومسلم

وقوم قالوا نتعلم ما نقيم به فرائصنا ونوافلنا من أحكام ظاهرة، إذ لا وقت عندهم قد شغلوا بمعاشهم ولكنهم كانوا أذكياء فقالوا نحب أهل الصلاح والمشاهدة الذين سلكوا العلوم من أولها لآخرها فنحشر معهم يوم القيامة بلا عناء، عن أنس وابن مسعود أن رسول الله عليه قال المرء مع من أحب،

رواه مالك والبخارى ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذى

﴿ ذلك فَ صَلَ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفيضل العظيم ﴾ (٢١٣).

ومما من الله تعالى على العلماء من أمة هذا الرسول الكريم أن جعلهم ورثة للأنبياء، أى: في منازل الأنبياء والرسل فأباح لهم الاجتهاد في الأحكام فكل مجتهد منهم مصيب كما أن كل نبى معصوم وتعبدهم الله بذلك ليحصل لهذه الأمة نصيب من التشريع وتثبت لهم فيه قدم فلم يتقدم عليهم سوى نبيهم على فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة المحمدية في صفوف الأنبياء لا في صفوف الأمنم فهم شهداء على الناس وهذا نص في عدالتهم، إذ لا تقبل شهادة إلا من عدل، فما من رسول إلا ولجانبه عالم من علماء هذه الأمة أو اثنان أو ثلاثة، والنبي على له التقدم وجميع الأنبياء خلفه وأمته خلفه وجميع الأمم وراءهم، ومن الناس من يكون له صورتان كعيسي عليه السلام له صورة مع الأنبياء وصورة

مع أمة رسول الله عَلَيْة، والعلماء من أمة رسول الله عَلَيْ لهم صورة مع الأنبياء وصورة مع سائر الأمة.

والشهود يوم القيامة ستة وكلهم عدول، الله ﴿ وكفى بالله شهيدا ﴾ (٢١٠) ورسول الله ﷺ ﴿ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ﴾ (٢١٠) والمرسلين ﴿ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾ (٢١٠) ﴿ والملائكة يشهدون ﴾ (٢١٠) وأمة رسول الله ﷺ ﴿ لتكونوا شهداء على الناس ﴾ (٢١٠) والجوارح ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ﴾ (٢١٠) ﴿ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ﴾ (٢٠٠).

قال تعالى ﴿ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ﴾ (٢٢١) وهم الورثة بصدق اتباعهم أورثهم الله تعالى دعوة الناس وأشركهم مع الأنبياء في الدلالة على الله كما أشركهم في الابتلاء في قوله ﴿ إِنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتُ الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ﴾ (٢٢٢).

وقوله تعالى ﴿ وما أُوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ (٢٢٣) يريد علم الوهب، فلو أراد العلم المكتسب لم يقل أُتيتم بل كان يقول أوتيتم الطريق إلى تحصيله، وعلم الوهب هو علم أنزله الله على قلوب وأسرار العارفين أما العلم الذي هو نتيجة التقوى فهو علم كسب ﴿ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ﴾ (٢٢٤) ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾ (٢٧٥) فإن التقوى طريق إلى اكتساب علم الكسب، أما الوهب فلا

يحصل عن سبب وقول رسول الله عليه من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم، هو كسب أما الشرائع كلها فعلوم وهبية.

## ياقوتة في القلب

قال تعالى ﴿ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ﴾ ﴿ فَإِنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ﴾ دلت الآيتان على أن فى القلب عينا ترى وتبصر ﴿ على بصيرة أنا ومن اتبعن ﴾ وهى لا ترى ولا تبصر إلا الشىء الذى يقع عليه نور الله المخصوص بقوله ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ فإذا وقع عليه نور الله القديم تلاشى الحادث فهى لا تبصر الأشياء إذ لا شىء يبقى مع نوره تعالى، فنور الله ليس كالأنوار ولكنه نور تنكشف به الحقائق وتنجلى به ظلم الدقائق، وترتفع به الحجب والعوائق وتسمى عين البصيرة وهى عين لا ترى الكثائف ولكنها لاترى إلا كل لطيف فهى من حضرة اللطيف برزت، فإذا أردت أن ترى الكثائف لطفتها فرأتها على صورة أخرى غير صورتها الكثيفة، فالناس نيام وهم أهل الحجاب فكل ما رأوه من الكثائف فكما يرى النائم فى منامه، فإذا أصبح من أهل البصيرة كان كمن قام من نومه فعبرما رآه فى المنام فإن كان رأى لبنا عبره

بالعلم أى عبر به من عالم النوم والخيال إلى عالم اليفظة والخيال على سعته فهو الواسع الضيق فعلى سعته لا يقبل المعانى إلامقيدة بصورة حسية فيرى العلم لبنا والدين قيدا.

﴿ ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله ﴾ (۱۲۲) ذکر المنام دون الیقظة فی حال الدنیا فدل علی أن الیقظة لا تکون إلا عند الموت، وإن الإنسان نائم أبدا ما لم یمت، فذکر انه ثم منام باللیل والنهار فی یقظته ونومه و الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا، فلم یأت بالباء فی النهار لیحقق المشارکة وأنه یرید المنام فی حال الیقظة المعتادة، منامکم باللیل هوالنوم المعتاد وفی النهار هو نوم الغفلات ولهذا جعل الدنیا جسرا أو عبرة أی تعبر کما تعبر الرؤیا التی یراها الإنسان فی نومه، فکما أنه فی حال نومه یری ما هو مراد لنفسه، إنما هو مراد لغیره فیعبر من تلك الصورة المرئیة فی حال نومه إلی معتاها المراد بها فی عالم الیقظة، کذلك حال الإنسان فی الدنیا ماهو مطلوب للآخرة فهناك یعبر ماهو مطلوب للآخرة فهناك یعبر ویظهر له ما رآه فی الدنیا فالدنیا جسر یعبر ولا یعمر، فحین یستیقظ ویظهر له ما رآه فی الدنیا فالدنیا جسر یعبر ولا یعمر، فحین یستیقظ لا یری شیئا مما رآه فی المنام من خیر وشر وبناء وسفر.

فمن نور الله بصيرته، وعبر رؤياه هنا قبل الموت أفلح ويكون فيها مثل من رأى رؤيا ثم رأى فى رؤياه أنه استيقظ فيقص ما رآه وهو فى النوم على بعض الناس الذى يراهم فى نومه فيقسره له حال نومه فإذا استيقظ حينئذ يظهر له أنه لم يزل فى منام فى حال

الرؤيا في حال التعبير بها وهو أصح التعبير، وكذلك الفطن اللبيب في هذه الدار مع كونه في منامه يرى أنه استيقظ فيعبر رؤياه في منامه ليتنبه ويزدجر وسلك طريق السداد فإذا استيقظ بالموت حمد رؤياه ومدح بمنامه وكان ابتغاء الفضل منه في حق من رأى في نومه أنه مستيقظ في نومه.

فشرف الإنسان وفضيلته التى فاق بها أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحه من جوارحه فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل لله وهو الساعى إلى الله، وهو المكاشف بما عند الله ولديه، وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد واستخدام الراعى للرعية فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله وهو المطالب والمخاطب وهو الماتب وهو الذى سعد بالقرب ويشقى بالبعد والطرد وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى وإنما الذى ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره وهو العاصى المتمرد على الله وإنما السارى إلى الأعضاء من الفواحش آثاره، وهو الذى إذا عرفه الإنسان فقد عرف ربه.

عن أبى هريرة رَوَالَيْ أن رسول الله عَلَيْةِ قال الولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماء،.

رواه أحمد

فله فرضنا حوضا محفورا في الأرض احتمل أن يساق إليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه؛ ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافى فينفجر الماء من أسفل الحوض، ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم وقد يكون أغزر، فذلك القلب مثل الحوض والعلم مثل الماء وتكون الحواس الخمسة مثال الأنهار فيمكن أن تساق العلوم والأنوار إلى القلب بواسطة أنهار الحواس ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق القلب فيطهره ويرفع طبقات الحجب عنه بمداومة الذكر حتى لا تتفجر ينابيع العلم من داخله، ﴿ وعلمناه من لدنا علما ﴾ (٢٢٧) ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾ (٣٢٨) وقد يقول قائل كيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال منه، فنقول له: كما أن المهندس يصور أبنية الدار في ورقة ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة، والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال، فإن من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء والأرض في خياله حتى كأنه ينظر إليها ولو انعدمت السماء والأرض ويقى هو في نفسه لوجد صورة السماء والأرض في نفسه كأنه يشاهدهما وهو ينظر إليهما ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء، والحاصل في القلب موافق للحاصل في الخيال والحاصل في الخيال موافق للعالم الموجود حولنا

والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة فى اللوح المحفوظ، فكما أن المهندس إذا أراد أن يعبر عن شجرة بالرسم على الورق فإنه يرسمها نقطة فهى على الورق نقطة وفى الحقيقة شجرة فكذلك اللوح اللبن فيه معناه العلم، والقيد معناه الدين.

فالقلب يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ مباشرة، كما أن العين يتصور أن يحصل فيها صبورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة من النظر إلى الماء الذي يقابل الشمس ويحكى صورتها فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه، فاستغنى عن الاقتباس من الحواس فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض، ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح المحفوظ، وكما أن من نظر إلى الماء الذي يحكى صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس فإن للقلب بابان أو عينان عين مفتوحة إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ وتسمى عين البصيرة، وعين مفتوحة إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم الملك والشهادة وعالم الملك والشهادة أيضنا يحاكى عالم الملكوت نوعا من المحاكاة وهو الفرق بين علوم الأنبياء والأولياء وبين علوم العلماء والحكماء، فعلوم الأنبياء والأولياء تأتى من داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت وهو علم موهوب، وعلوم العلماء والحكماء تأتى من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك وهو علم مكتسب. فإن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب والأولياء يعملون في جلاء مرآة قلوبهم وتطهيرها وتصفيتها فقط فتنطبع فيها علوم اللوح المحفوظ بغير تعب، فقد حكى أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين يدى بعض الملوك بحسس صناعة النقش والصور فاستقر رأى الملك على أن يسلم إليهم صنفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم منها جانبا ويرخى بينهما حجابا يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ففعل ذلك فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر، ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا يجلون جانبهم ويصقلوه فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضاً فعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ وقيل كيف فرغتم من غير صبغ؟ فقالوا ما عليكم الرفعوا الحجاب فرفعوا وإذا بجانبهم يتلألاً منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة الكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل.

فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه حتى يتلألأ فيه الحق بنهاية الإشراق كما فعل أهل الصين، وعناية الحكماء والعلماء لالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها في القلب كما فعل أهل الروم، فكيفما كان الأمر فقلب المؤمن لا يموت وعلمه عند الموت لا يمحى وصفاؤه لا يتكدر، فإذا أردت أن تعبر من عالم الملك إلى عالم الملكوت ومن عالم الشهادة إلى عالم الغيب فعليك بالخلوة على يد شيخ عارف، وفي الخلوة تصلى الفرائض والرواتب، ثم

لا تشغل نفسك في التفكير في أي شيء ولا بدراسة علم ولا قراءة قرآن ولا غيره بل تجمع همتك وتذكر الله بلسانك على الدوام مع حضور القلب حتى تنتهى إلى حالة تترك فيها تحريك اللسان وترى كأن الكلمة جارية على لسانك، ثم تصبر حتى يمحى أثرها عن اللسان ويذكرها القلب بغير لسان ثم تواظب حتى تمحى صورة الكلمة وحروفها وهيئتها عن القلب ويبقى فيه معنى الكلمة مجردا حاضرا في قلبك لازم له لا يفارقه، وبذلك تصير متعرضا لنفحات رحمة الله، وعندئذ تنقل من مقام الذكر إلى مقام ذكر الذكر وفيه يكون الذاكر عين المذكور.

لا يترك الذكر إلا من يشاهده وليس يشهده من ليس يذكره فلا أزال مع الأحوال أشهده ولا أزال مع الأنفاس أذكره والذكر بالقلب لا حروف له لأنه واحد من ساكنى البلد.

بذكر الله تزداد الذنوب وتحتجب البصائر والقلوب وترك الذكر أفضل منه حالا فإن الشمس ليس لها غروب

فحيئذ تنفعك قراءة القرآن، وترى أنه مجدد الإنزال على قلوب التالين له دائما أبدا، فلا يتلوه من يتلوه إلا عن تجديد تنزيل من الله الحكيم الحميد، ولون الماء لون إنائه، فبحسب ما يكون عليه القلب يكون ظهور القرآن فيه، فقد أغلق الله تعالى باب التنزل بالأحكام المشروعة وما أغلق باب التنزل بالعلم على قلوب أوليائه حتى يكونوا

على بصيرة، أما إذا دخلتها أى الخلوة بغير إذن شيخ له الإذن فى التربية فإنك لا تأمن أن تكون من عقلاء المجانين، وهؤلاء قوم كانت عقولهم محجوبة بما كانوا عليه من الأعمال والتكاليف ولم يعلموا بأن لله تعالى فجأة لمن خلا به فى سره وأطاعه فى أمره، ففاجأه الحق على غفلة منه بذلك فذهب بعقله فى الذاهبين وبقى يأكل ويشرب ويتصرف فى أمور دنياه كالحيوان المفطور على ذلك من معرفة ضروراته ومضاره من غير تدبير ولا روية فسقط عنهم التكليف فعقولهم منعمة بشهوده تعالى فى حضرته يقولون بالحكمة من غير قصد.

ومن الغريب أن يرتبط الفتح على القلوب بأماكن معينة فمنهم من يفتح عليه بمكان دون غيره، يقول أحد العارفين مررت بمسجد فقلت أصلى فيه ركعتين فوجدت قلبى فمكثت فيه سنتين، وقال أحدهم مررت وأنا في طريقي إلى البيت الحرام بشاب يصلى تحت سمرة في الصحراء فقلت هلا ذهبت إلى بيت الله الحرام فقال كنت ذاهبا إليه منذ عشر سنين ومررت فصليت تحت هذه السمرة فوجدت قلبى فمكثت تحتها حتى أفقده.

ومن العجاب أيضًا أن تُفطر قلوب العارفين من هذه الأمة على قلوب من سبقهم من الأنبياء فيرثون أحوالهم وعلومهم، فعن رسول الله على قال ﴿ العلماء ورثة الأنبياء ﴾ فالمخاطب هم علماء هذه الأمة، ولم يقل ورثة نبى واحد، ولكن قال على ورثة الأنبياء أما رسول الله على فلا يفطر قلب أحد على قلبه لأنه مقام عزيز المنال.

وأعلى مقامات العارفين سجود قلوبهم فمن رأى قلبه ساجدا فقد بلغ الذروة، وما سمى القلب قلبا إلا لأنه يتقلب من سجود إلى سجود أما من رأى قلبه يسجد فقد رأى قيامه، وهو نقص ومنه قولهم ما عرفنا نقص أبى يزيد إلا من قوله رأيت قلبى يسجد، وسجوده إنما يكون للأسماء الإلهية لا للذات، ومن سجد ظاهره تخلى عنه الشيطان يبكى فكيف بمن سجد باطنه.

## ياقوتة في السماع

السماع: على ثلاثة أقسام، سماع إلهى، وسماع روحانى، وسماع طبيعى.

فالإلهى: بالأسرار، وهو السماع من كل شيء، وفي كل شيء، وبكل شيء، فالوجود عندهم كله كلمات الله وكلماته لا تنفد ولهم في مقابلة هذه الكلمات أسماع لا تنفد تحدث لهم هذه الأسماع في سرائرهم بحدوث الكلمات وهي قوله هما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه (٢٢٩) فمنهم من أعرض بعد السماع ومنهم من وقف عندما سمع، وهو يتعلق بأسماء الله تعالى على كثرتها فلكل اسم لسان، ولكل لسان قول، ولكل قول منا سمع، وكان من قوله ها الحوني أستجب لكم (٢٣٠) فكما قال وسمعنا أمرنا عندما جعل فينا قوة القول أن نقول فيسمع هو تعالى، ومنا من يقول به كما قال الله تعالى على لسان: عبده سمع الله لمن حمده، فكلام صاحب هذا المقام كله نيابة، فالله عند لسان كل قائل فكما أنه ليس في الوجود إلا الله كذلك ما ثم قائل ولا سامع إلا الله.

أما السماع الروحانى: فمتعلقه صريف الأقلام الإلهية فى لوح الوجود المحفوظ من التغيير والتبديل، فالأقلام تنطق وآذان العقول تسمع ويكون معه علم ومعرفة فى غير مراد.

أمًّا السماع الطبيعي: وهو علم الألحان والأوزان وصاحبه يجد طربا في نفسه، أو حزنا عند سماع هذه النغمات، والمتواجد بالسماع

يكون له بقية إحساس وذلك نتيجة الألحان والأوزان فإذا أردت أن تختبر صدقهم من كذبهم فاصبر حتى ينتهى القوال ثم دارس أحدهم في آية قرآنية تحمل معنى قول القوال فمن تأثر بها وتواجد فهذا صادق أما من لم يتأثر فهو كاذب، وإنما حرّكه الوزن واللحن كالبهائم والحيوانات، أما صاحب الوجد فلا تكون له بقية إحساس وتكون حركته بالله نتيجة السماع من الله.

لولا سماع كلام الله ما برزت أعياننا وسعت منه على قدم

## ياقوتة في الكرامة

وهى نتيجة الاستقامة أو ينتج عنها استقامة وهى حسية كالطير فى الهواء والمشى على الماء وقراءة الخواطر والإخبار بالمغيبات وطى الأرض، وقد يدخلها المكر الخفى، وهى لأهل الاستقامة ولغيرهم، وقد يجعلها الله حظ عملك وجزاء فعلك الصالح فإذا قدمت عليه يمكن أن يحاسبك بها ولا يعرف العامة سوى هذا النوع.

وكرامة معنوية لا يعرفها إلا الخواص من عباد الله ولا يشاركك فيها أحد إلا الملائكة المقربون، وأهل الله المصطفون الأخيار ولا يدخلها مكر ولا استدراج بل وملأت لك كفة الحسنات يوم

القيامة، وهي أن يحفظ الله عليك آداب الشريعة، وأن يوفقك لإتبان مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها، والمحافظة على أداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها، والمسارعة إلى الخيرات وإزالة الغل والحقد من صدرك للناس، وكذا سوء الظن وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس، ومراعاة حقوق الله في نفسك وفي الأشياء، فإذا ظهر عليك شيء من كرامات العامة فضج إلى الله منها وسل الله ستره بالعوائد وأن لا تتميز عن العامة بأمر يشار إليه فيه ما عدا العلم، لأن العلم هو المطلوب وبه تقع المنفعة، ولو لم يعمل به فإنه لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالعلماء هم الآمنون من التلبيس، وما أمر الله به نبيه عَلَيْ أن يطلب منه الزيادة من شيء إلا من تعلم العلم، لأن الخير كله فيه والبطالة مع العلم أحسن من الجهل مع العمل، ولا نعسى بالعلم إلا العلم الإلهي وهو العلم بالله والدار الآخرة وماتستحقه الدار الدنيا وما خلقت له، سئل أبو يزيد عن طى الأرض؟ فقال: ليس بشيء فإن إبليس يقطع من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة، وسئل عن اختراق الهواء؟ فقال: إن الطير يخترق الهواء والمؤمن عند الله أفضل من الطير، فالكرامة هي التعريف الإلهي بأن الذي أتحفك به كرامة منه لا بنقص لك حظا من آخرتك، ولا هو جزاء لشيء من عملك إلا لمجرد قدومك عليه.

#### ياقوتة في السلوك

السالكون في سلوكهم على أربعة أقسام: سالك يسلك بربه، وسالك يسلك بنفسه وسالك يسلك بالمجموع، وسالك لاسالك.

فأما الذى يسلك بربه: فهو الذى يكون الحق سمعه ويصره وجميع قواه، ولذلك أعاد الضمير عليك لوجودك فى قوله «كنت سمعه» فهذه الهاء هى عينك الذى الحق سمعها وبصرها.

والسالك بنفسه: وهو المتقرب إلى ربه ابتداء بالفرائض والنوافل الموجبين محبة الحق، فهو يجهد فيما كلفه الحق ويبذل استطاعته وقوته فيما أمره به ربه ونهاه، وهذا هو سلوك الأدباء من أهل الله فيبذلون المجهود ويوفون بالعقود، وإن جهلوا المقصود إلى أن يفتح الله لهم كما فتح لمن سلك بربه.

وأما السالك بالمجموع فهو السالك بعد أن ذاق كون الحق سمعه وبصره وعلم سلوكه أولا بنفسه على الجملة من غير شهود نفسه على التعيين، فلما علم أن الحق سمعه وعلم أن السامع بالسمع ماهو عين السمع، ورأى ثبوت الضمير، وعاين على من عاد فعلم أن نفسه وعينه هي السميعة بالله والناظرة بالله والمتحركة بالله والساكنة بالله وأنها المخاطبة بالسلوك فسلك بالمجموع.

وأما القسم الرابع فهو سالك لاسالك: لأنه رأى نفسه لم تستقل بالسلوك مالم يكن الحق صفة لها، ولاتستقل مالم تكن نفس المكلف

موجودة ويكون كالمحل لها ورأى الحق يقول ﴿ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ (٢٢١) علم أنه سالك لاسالك. ثم اعلم أن السالكين الذين ذكرنا على مراتب. فمنهم السالك منه إليه: وهو المتنقل من تجل إلى تجل. ومنهم السالك إليه منه فيه: وهو السالك من اسم إلهى إلى اسم إلهى في إسم إلهى. ومنهم السالك منه إليه فيه به: وهو السالك باسم إلهى من اسم إلهى الى اسم إلهى في اسم إلهى، ومنهم السالك منه لا فيه ولا إليه: فهو الذي خرج من عند الله في الكون إلى الكون. ومنهم السالك إليه لا منه ولافيه: فهو الفار إليه في الكون من الكون كفرار موسى عليه السلام، ومنهم السالك لا منه ولا فيه ولا إليه: فهو المنتقل في الأعمال الصالحة من الدنيا إلى الآخرة وهم الزهاد غير العارفين.

والناس أربعة أنواع: سالكون فقط، مجذوبون فقط، سالكون ثم مجذوبون، مجذوبون ثم سالكون.

فالنوع الأول والثانى: لايصلحان للتربية والارشاد. لأن النوع الأول ظاهرى محض لانور له فى باطنه يجذب به والثانى: لاسلوك عنده يسير به والنوع الثالث والرابع: يصلحان للتربية مع أفضلية النوع الثالث. فالنوع الأول يشهد خلقا بلاحق والنوع الثانى يشهد حقا بلا خلق والثائث والرابع يشهدون خلقا بحق. فأهل السلوك شهدوا الآثار ثم تعلقوا بالأسماء ثم شهدوا الصفات ثم الذات وأهل الجذب بالعكس فأحدهما نازل يشهد الأشياء بالله فى تدليه والآخر

صاعد يشهد الأشياء بنفسه فى ترقيه، فربما التقيا فى الطريق. والمترقى أكمل من المتدلى فى التربيه ولكنهما يجتمعان فى مقام البقاء.

﴿ الله يجتبى إليه من يشاء ﴾ (٢٣٢) هم المحبوبون أهل الجذب ﴿ ويهدى إليه من ينيب ﴾ (٢٣٣) هم المحبوبون أهل السلوك. والبقاء في السلوك أعلى، وهو الفناء عن الفناء والبقاء.

وأهل الجذب بالوارد درجات، إما أن يؤخذ بالكلية، وإما أن يؤخذ عقله ويبقى يدبر أموره كالحيوان، وإما إذا جاءه الوارد كان معك ولكنه مشغول البال عنك، وأعلاهم من لايشغله وارد عن جالس معه ولا جالس عن وارد.

### ياقوتة في حديث عه≿ بربه

الحكم دائما للحديث فكان على يخرج للمطر ويمسح به على وجهه ويقول محديث عهد بربه ولما كان الطفل الصغير حديث عهد بربه كان له الحكم، فكان على يحبهم ويمازحهم مع عظيم قدره، وقد امتطاه مرة الحسين بن على رضى الله عنهما فما رفع رأسه من السجود حتى أن بعض من وراءه رفع رأسه فوجد الغلام ممتطيا

رسول الله على ومارفع رأسه حتى نزل الغلام، وقد طال السجود حتى ظنوا أنه قبض، فلما سئل قال اإن ابنى هذا ارتحلنى فكرهت أن أعجله، ولما رأى رسول الله على الحسن والحسين رضى الله عنهما وكان يخطب الجمعة رآهما يتعثران فى مشيهما نزل من على المنبر وحملهما وصعد ثم قال ﴿ إنها أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ (٢٢٠). وكان ذلك من عظيم معرفته بربه، وترى الملك العظيم القدر ينزل من على عرشه ليداعب طفلا صغيرا وماذاك إلا لأن الحكم للحداثة.

والطفل من حين ولادته يلازمه قرينان ملك وشيطان يأخذ كل واحد منهما، يهمزه الملك بفعل الخير، والشيطان بفعل الشر، وذلك ليس من أجله ولكن من أجل والديه، فحركات الطفل كلها لا إرادية له وإنما يحركه الملك فيضحك فيأتى من الخير بما يسعد والديه جزاء عملهما الصالح والطفل لايشعر، ويلمزه الشيطان فيأتى بما يحزن والديه من كسر الأشياء والبكاء وغيرها، واعلم أن أول درجات التكليف إذا كان الطفل ابن سبع سنين إلى أن يبلغ الحلم ولذا أمرنا بأن نأمر أطفالنا بالصلاة لسبع، وقد اعتبر الله فعل الصبى في غير زمان تكليفه لو قتل لم يقم عليه الحد وحبس إلى أن يبلغ ويقتل بمن زمان تكليفه، فمن إنفاذ الوعيد من حيث لايشعر أحد وجود التكليف، وهو أول العذاب لقيام الخوف بنفس المكلف فقد عذب عذابا نفسيا مؤلما وهو عقوبة ماجرى منه في الزمان الذي لم يكن فيه مكلفا من الأفعال التي تطرأ بين الصبيان من الأذى والشتم والضرب على

طريق التعدى وكل خير يفعله الصبى يكتب له، وقال على المرأة التى رفعت له طفلا وقالت ألهذا حج قال انعم ولك أجره وهو أجر المعونة التى لايقدر الصبى عليها وقد ورد عن رسول الله على أن الصبى إذا حج قبل بلوغ التكليف ثم مات قبل البلوغ كتب الله له ذلك الحج عن فريضته. وكما أقام الله تعالى التطوع في الآخرة مقام الفرض إذ أكمله به فكذا كل مايأتي الصبى فهو تطوع، فهو محسوب له في الآخرة. فكل مايفته الصبى في غير بلوغ زمان التكليف معتبر في الشرع في الخير والشر غير أن الكرم الالهي جازاه المعمول في هذا الزمان وفي الدار الآخرة وأدخر له ذلك، وأما الشر فلم يدخر له في الآخرة منه شيئا بل جازاه به في الدنيا بالآلام الحسية والنفسية التي تطرأ على الصبيان.

### ياقوتة في المكر

هى إرداف النعم مع المخالفة وزوالها عند الموافقة، وإبقاء الحال مع سوء الأدب.

ومن المكر أن يرزق العبد ويحرم العمل به أويرزق العمل ولايرزق الاخلاص فيه. والمكر الإلهى أخفاه الله عن الممكور به خاصة لا عن غير الممكور به، ولذلك قال ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعملون ﴾ (١٣٥). وقد يعطى المكر الإلهى الشقاء وهو في العامة. وقد يعطى نقصان

الحظ، وهو المكر بالخاصة وخاصة الخاصة حتى لايأمن أحد المكر الالهى. ومكر الله بالماكرين هو عين مكرهم الذى اتصفوا به في ومكروا مكرا ومكرتا مكرا (٢٣٦) وقد يمكر بهم بأمر زائد على مكرهم فإنه أرسله سبحانه نكرة فقال في ومكرتا مكرا (٢٣٧) فدخل فيه عين مكرهم ومكر آخر زائد على مكرهم.

فمناسبات الجزاء كلها لاتختل ﴿ ومكروا ومكر الله ﴾ (٢٢٨)، ﴿ قَالُوا إِنَمَا نَحْنُ مستهزؤن ﴾ (٢٣٨) و﴿ وَالله يستهزئ بهم ﴾ (٢٢٨)، ﴿ قُلُ جِزَاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ (٢٤١) ويحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر.

وذلك أن عدد درجات الجنة على عدد دركات النار فما من درج الا ويقابله درك من النار، وذلك لأنك بين أمر ونهى فإذا فعلت الأمر فهو عين درجة في الجنة فإن لم تفعله كان ذلك الترك اذلك العمل عين سقوطك إلى ذلك الدرك ﴿ فاطلع فرآه في سواء الجحيم ﴾ (٢٤٢) والاطلاع على الشئ من أعلى إلى أسفل، والسواء حد الموازنة على الاعتدال، فما رآه إلا في ذلك الدرك الذي في موازنة درجته، فإن العمل الذي ثال به هذا الشخص تلك الدرجة تركه هذا الشخص الآخر، فانظر إلى العدل الإلهى ما أحسنه \* ولهذا سمى جزاءا وفاقا ولولم يكن الأمر كذلك لما كان جزاء، فالجنة خير لاشر فيها والنار شر لاخير فيها . فجميع علم المشرك وعمله وقوله الذي لو كان موحدا جوزي عليه في الجنة يعطى ذلك الجزاء للموحد الجاهل. فالمؤمن هنا في عباده، والعباده تعطيه الخشوع والذلة، والكافر في

<sup>\*</sup> أنظر الرسم ص٢٢٠ .

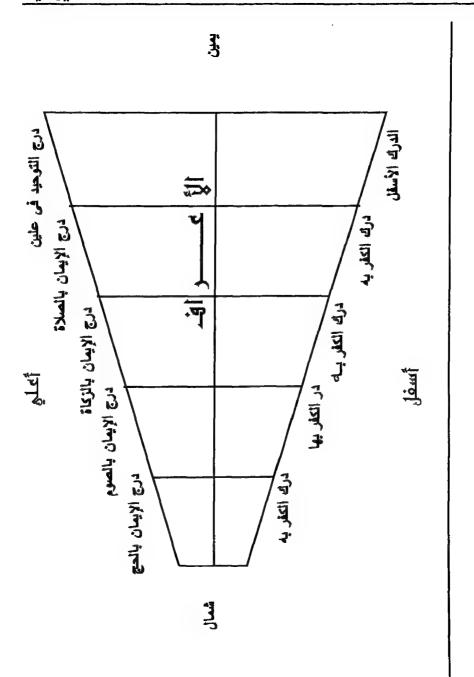

عزة وفرحة، فإذا كان في هذا اليوم يخلع عز الكافر وسروره وفرحه على المؤمن ويخلع ذل المؤمن وخشوعه على الكافر يوم القيامة في المؤمن من الذل ينظرون من طرف خفى (٢٤٣) لله تعالى وهو ذل كله إخلاص وهو حال المؤمن في الدنيا ولذا سمى يوم التغابن حيث يرى الإنسان صفة عزه وسروره وفرحه على غيره ويرى ذل غيره وحزنه على نفسه.

## ياقوتة في التوبة

التوية للخائف والإنابة للطائع والأوية لراعى الأمر الإلهى، وهى مقام التوبة من التوبة من التوبة من المقامات المستصحبة إلى الموت، وأما توبة المحققين فلاترتفع دنيا ولا أخرى استصحابا لاسمه التواب.

فالتوبة المشروعة هى الرجوع من حالة المخالفة ،والتوبة من التوبة هى الرجوع منه إليه به، أى: من التوبة التى يقال فى صاحبها تائب، ولكن يقال لصاحبها تواب، وهو الذى ينتقل مع الأنفاس من الله إلى الله بالموافقات.

والتوبة ماهى إلا الندم كما فعل آدم عليه السلام ، وقال رسول الله عليه الندم توبة، أى هو الركن الأعظم كما قال عليه الحج عرفة،

أما من كان صفته ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ (٢٤٠) ﴿ إنه بكل شيّ محيط ﴾ (٢٤٠) ﴿ أو لم يعلم بأن الله يرى ﴾ (٢٤٠) و ﴿ الذي يراك حين تقوم ﴾ (٢٤٠) ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ (٢٤٠) ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ (٢٤٠) ﴿ ونحن أقرب إليه منكم ﴾ (٢٤٠) فكيف تكون له توبة وإلى من يتوب وإن نادى فهو المنادى لأنه لا ينادى إلا من يسمع وهو سمعك فلا تسمع إلا به فما فقدته في ندائه إياك، فلايتوب إلا من لايشعر ولايب صر هذا القرب، ولهذا لم يأمر بالتوبة إلا المؤمنين فقال ﴿ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ﴾ (٢٥٠).

فترك التوبة هو ترك الرجوع، وذلك إذا رأيتم النور فكشف لكم عنكم فعلمتم أنه أقرب إليكم منكم ﴿ فتاب عليهم ﴾ فكان هو التائب على الحقيقة، والعبد محل ظهور الصفة، ولذلك قال: ﴿ ليتوبوا ﴾ ثم قال ﴿ إن الله هو التواب ﴾ (٢٥١) وهو لفظ مبالغة إذا كانت له التوبة الأولى من قوله ﴿ ثم تاب عليهم ﴾ والثانية من قوله ﴿ ليتوبوا ﴾ فالتوبتان له من كل عبد فهو التواب لاهم ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ (٢٥١) وهذا الحكم سار في جميع أفعال العباد فماتاب من تاب ولكن الله تاب.

فالتوبة المشروعة هي الرجوع من المخالفات إلى الموافقات، والتوبة من التوبة هي الرجوع منه إليه به، وإذا كانت التوبة تجب لأجل الوصلة فالمتصل لايتصل، وفرح الله بالتائب فرح رجوعه إلى الموافقة، كفرح أهل الغائب برجوع الغائب، أما من كان في الوطن

الذى فيه ولد فلا غربة عليه أصلا، وقوله ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا ﴾ هو من باب تعليم الخصم الحجة إذا كان محبوبا مثل ﴿ ما غرك بربك الكريم ﴾ (٢٥٣) وقال ﴿ ياأيها الإنسان ﴾ ليعم جميع الناس مما يدلك على أن إرادة الله بهم السعادة في المآل ولو نائهم ما نائهم مما يناقضها.

فالتائب رجع إلى الله من نفسه، والعارف رجع إليه منه، والعلماء بالله رجعوا إليه من رجوعهم إليه، وأما العامة فإنها رجعت من المخالفة إلى الموافقة، فرجوعه عليهم رجوع عناية محبة أزلية في يحبهم ويحبونه (٢٥٠) ليتوبوا فإذا تابوا أحبهم حب من رجع إليه فهو حب جزاء ﴿ إِن الله يحب التوابين ﴾(٢٥٠) فإذا وقف العبد بين يدى الله يوم القيامة وذكر في نفسه ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا ﴾(٢٥٠) استحيا الله منه أن يؤاخذه بذنب.

ومن أول شروط التوبة أن يترك نسبة الزلة إلى ربه فينسبها إلى نفسه أدبا مع الله، ومنهم من يراها زلة من حيث فعل العبد ويراها في منتهى الحسن والجمال من حيث نسبتها الإلهية وتقديرها اللإلهي، ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه شغله برجوعه إلى ربه، والزلة هي رجوعه عن ربه، ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه شغله برجوع ربه عليه وشهوده ذلك.

وصاحب الذنب وإن لم يوافق الأمر فقد وافق الإرادة، وهؤلاء يأتون بالذنب لامن حيث هو هوى ولكن من حيث هو إرادة الحق

﴿ وِنْهِى النَّفُسِ عَنِ الهوى ﴾ (٢٥٨) وإذا أتى الولى منهم بالذنب عن إرادة الله صرخت منه كل شعرة وأنَّ منه كل عرق تكاد نفسه تزهق حتى يرحمه الله.

واعلم أن مثل الحسنة كمثل شخص جميل في غاية الجمال لابزة عليه، ومثل الحسنة المبدلة عن سيئة كمثل شخص جميل مثله في غاية الجمال طرأ عليه وسخ من غبار فنظف من ذلك الوسخ العارض فبان جماله ثم كسى بزة حسنة فاخرة تضاعف بها جماله وحسنه ففاق الأول حسنا.

فحسن الحسنة بنفسها لابأمر آخر، وحسن السيئة إذا أبدلت لها حسنان، حسن ذاتى وهو الحسن الذى لكل فعل من حيث ما هو لله وحسن زائد وهو ما خلع الحق على هذا الفعل بالتبديل فكسى ما ظهر فيه من السوء حسنا ففاق سوء العمل على حسن العمل بما كساه الحق.

والعزم فى التوبة كله سوء أدب فالتوبة التى طلب منا إنما هى صورة ما جرى من آدم عليه السلام لا العزم، فهى اعتراف وندم ودعاء، لاعزم والذى ثبت ان العبد يذنب الذنب ويعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ولم يزد عن هذا ثم يذنب الذنب فيقول الله له فى الرابعة اعمل ما شئت فقد غفرت لك فرفع عنه المؤاخذة.

فلايعزم أن لايعود لما تاب منه مفهو جهل على الحقيقة فإن الذى تاب منه من المحال أن يرجع إليه لأنه فات وإن رجع فإنما يرجع إلى مثله لا إلى عينه فإن الله لايكرر شيئا في الوجود وهو الواسع.

والتوابون هم الراجعون منه إليه، وأما من رجع إليه من غيره فهو تائب، فالله هو التواب فيحب نفسه، أى: التوابين، أى: أن حبه للتوابين ما هو إلا حبه نفسه جل جلاله إذ كان الحق سمعهم ويصرهم وجميع قواهم والله المؤمن، ولم يسم نفسه بالتائب.

والتواب هو المجهول في الخلق لأنه محبوب والمحب غيور على محبوبه ﴿ إِن اللّه يحب التوابين ﴾ (٢٥٨) فإنه لو كشف لعباده ونظروا إلى حسن المعنى في باطنه لأحبوه ولو أحبوه لصرفوا همتهم إليه.

وثم قوم يغفر لهم بدون توبة تفضلا منه تعالى، وثم قوم يعطيهم الله التوبة فيتوب الله عليه بعد الذنب، ثم يتوب صاحب الذنب، أما إذا تاب قبل المغفرة فالحكم للتوبة لاللكرم الإلهى.

## ياقوتة في الذكر

قال ابن عباس رصى الله عنهما: كل عبادة فرضها الله تعالى جعل لها وقتا مخصوصا وعذر العباد في غير أوقاتها إلا الذكر لم يجعل الله له وقتا مخصوصا.

وما وردت كلمة ذكر في القرآن إلا ورد بعدها كثيرا ﴿ والذاكرينِ الله كثيرا ﴿ والذاكرينِ الله كثيرا ﴾ (٢٦٠).

ينتقل الذكر من اللسان إلى ذكر بالجنان ويصير ذكر اللسان غفلة ثم إلى ذكر بالروح ثم إلى ذكر بالسر. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي افيصير الذاكر مذكورا غائبًا في الأنوار فهو الذاكر والمذكور والذكر.

الذاكرون في ذكره أكثر غفلة من الناسين لذكره الأن ذكره سواه.

وهام على القلب بالخفقان شهدتك موجودا بكل مكاني

ذكرتك لا أنى نسيتك لمحة وأيسر مافى الذكر ذكر لسانى وصرت بلاوجد أهيم من الهوي فلما أراني الوجد أنك حاضري فخاطبت موجودا بغير تكلم وشاهدت موجودا بغير عيان

والذاكرون: ألهمهم الله الذكر ليذكرهم فالعبد سابق مسبوق، فسابق كما في قوله ﴿ ادْكروني أَدْركم ﴾ (٢٦١) ،من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،، ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا، .

فكل مقام إلهي يتأخر عن مقام كوني فهو الاسم الآخر، وكل مقام إلهي يتقدم فهو من الاسم الأول كما في قوله ﴿ هو الذي يصلي ﴾ (٣٦٢).

## ياقوتة في الجميل

في الحديث الصحيح ،إن الله جميل يحب الجمال، وهو تعالى صانع العالم وموجده وأوجده على صورته، فالعالم كله في غاية الجمال ما فيه شئ من القبح بل قد جمع الله له الحسن كله والجمال، فالعالم كله جماله ذاتى، وحسنه عين نفسه إذ صنعه صانعه عليه ولهذا هام فيه العارفون وتحقق بمحبته المتحققون، لأنهم ما رأوا فيه إلا صورة الحق وهو سبحانه الجميل والجمال، فإنه تعالى ما كثر انا الآيات في العالم وفي أنفسنا إلا لنصرف نظرنا إليه ذكرا وفكرا وعقلا وإيمانا وعلما وسمعا وبصرا ونهي ولبا وما خلقنا إلا لنعبده ونعرفه وما أحالنا في ذلك على شئ إلا على النظر في العالم لجعله عين الآيات فائدلالات على العلم به مشاهدة وعقلا، فإن نظرنا فإليه، وإن سمعنا فمنه، وإن عقلنا فعنه، وإن فكرنا ففيه، وإن علمنا فإياه، وإن آمنا فبه، فهو المتجلى في كل وجه، والمطلوب من كل آية، والمنظور إليه بكل عين والمعبود في كل معبود والمقصود في الغيب والشهود، والمحبوب في عين كل محب، فجميع العالم له مصل وإليه ساجد وبحمده مسبح في عين كل محب، فجميع العالم له مصل وإليه ساجد وبحمده مسبح فالألسنة به ناطقة والقلوب به هائمة عاشقة والألباب فيه حائرة.

## ياقوته في المصية

المؤمن يرى كل شئ يسبح بحمده فيرى صور أعماله حية مسبحة لله ذات روح حتى وإن كانت فى الظاهر معصية ومخالفة فهى حية تستغفر لصاحبها لأنه سوى نشأتها مخلقة وأخرجها إلى الوجود بعد أن كانت عدما.

والمؤمن حال عمله المعصية فكونه كارها لها مؤمن بأنها معصية ذو عمل صالح، وهو من كونه فاعلا لها ذو عمل سئ، فغايته أن يكون من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فقال الله تعالى عقيب هذا القول ﴿ عسى الله أن يتوب عليهم ﴾ (٣١٣) وعسى من الله وإجبة.

فهو ذو عمل صالح من ثلاثة أوجه، الإيمان بكونها معصية وكراهته لوقوعها منه، والندم عليها وهو ذو عمل سئ من وجه واحد وهو ارتكابه إياها.

ولما قال تعالى ﴿ لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت ﴾ (٢٦٠) فإنما هى بشرى من الله حيث جعل المخالفة اكتسابا، والطاعة كسبا، فالاكتساب ما هو حق لها فتستحقه فتستحق الكسب ولاتستحق الاكتساب، والحق لايعامل إلا بالاستحقاق فالاكتساب افتعال ما هو أصلى.

## ياقوتة في عبس وتولي

لم يشاهد رسول الله على الله الله الله الله الله على المعها سوى الحق فأينما يرى الصفة التى الاتنبغى إلا لله عظمها، ولم يشاهد معها سواها وقام لها ووفاها حقها مثل العزة والكبرياء والغنى، فقال له تعالى وإن كنت تعظم صفتى حيث تراها في المتكبرين والعظماء من الناس لغلبة شهودك إياى فقد أمرتك أن لاتشاهدها مقيدة في المحدثين.

فأمره تعالى بترك هذا المشهد الإلهى الصحيح مراعاة لحفظ القلوب المنكسرة، فإن الله عند المنكسرة قلوبهم غيبا يثبته الإيمان وينفيه العيان وهو عند المتكبرين عينا يثبته العيان وينفيه الإيمان فنقل الله نبيه عليه من العيان إلى الإيمان وأخبره أن تجليه في أعيان لأعزاء المتكبرين من زينة العياة الدنيا، فهى زينة الله للحياة الدنيا لإلنا، والذي لنا زينة الله بغير تقييد، وما يلزم من كونه زينا لزيد أن يكون زينا لعمرو.

فمن الناس من لاشهود له إلا زينة الله، ومنهم من لاشهود له إلا زينة المحياة الدنيا من حيث ما هي زينة الله لها لالنا ، فيشهدها لها زينة وإن لم تكن لنا زينة ومن الناس من يشهد زينة الشيطان في عمله وأعمال الخلق ﴿ قَرْينُ لَهُمُ الشيطانُ أعمالهم قصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ﴾ (٢١٥) أما قوله تعالى ﴿ زين للناس حب الشهوات ﴾ (٢١٦) فهو مبنى للمجهول فقد يكون المزين هو الله إن كان حلالا وقد يكون الشيطان إذا كان حراما.

والعارف لاينظر العالم من حيث عينه وإنما ينظره من حيث هو مظهر لصفات الحق، قال تعالى ﴿ كَذُلْكُ يَطْبِعُ اللهُ عَلَى كُلُ قُلْبُ مِنْكِ اللهُ عَلَى كُلُ قُلْبُ مِنْكِ اللهُ عَلَى كُلُ قُلْبُ مِنْكِبِر جِبار﴾ (٣٦٧) وقال ﴿ دْقَ إِنْكُ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ ﴾ (٣٦٨) وقال «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى، فلو كانت العزة والكبرياء صفتهم لما أهلكهم، لأنه كيف يؤاخذه إذا ظهر بما هو حق له فهو لم

يؤاخذهم بكونهم أذلاء خاشعين فإن الذلة والحقارة صفتهم فمن ظهر بصفته لم يؤاخذه الله.

فتحقق أنها صفة الحق تعالى ظهرت فيمن أراد الله أن يشقيه فتواضع العارفون للجبابرة والمتكبرين للصفة لالعينهم إذ كان الحق هو مشهودهم في كل شئ.

والانحناء في السلام إذا فعله العارفون فهو لمشاهدة جبروت إلهي يجب الانحناء له إذ لايرون إلا الله، وغير العارفين يفعلونه جهلا فنهوا عنه.

### ياقوتة في المحلومات

## المعلومات أربعة:

#### ١ - الله:

وهو الموصوف بالوجود المطلق وذاته لاتعلم بدليل ولاببرهان عقلى

#### ٢- الحقيقة الكلية:

التى هى للحق وللعالم لاتتصف بالوجود ولابالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم بل هى فى القديم إذا اتصف بها قديم وفى المحدث إذا

اتصف بها المحدث، كعود الخشاب هو في المنبر وفي التابوت وفي الكرسي فالعود ليس له وصف قائم له بذاته ولكنه حسب ماهو فيه.

#### ٣ العالم كله:

من سموات وأرضين ومافيها ومن فيها.

٤- الإنسان الخليفة الذي جعله الله في هذا العالم المقهور تحت تسخيره ﴿ وسخر لكم مافي السموات ومافي الأرض جميعا منه ﴾ (٢٦١) .

كان الله ولاشئ معه فلما أراد وجود خلقه تجلى بتجليات التنزيه إلى تلك الحقيقة الكلية فانفعل عنها حقيقة تسمى الهباء وهذه الهباءة موجودة في كل صورة تنقسم ولاتتجزأ وهي بمنزلة طرح البناء الجص ليفتح فيها ماشاء من الأشكال والصور وهذا هو أول موجود في العالم.

ثم أنه تعالى تجلى بنوره إلى هذا الهباء فقبل كل على حسب استعداده وقربه إلى هذا النور فلم يكن أقرب إليه قبولا في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد على فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود، فكان وجوده من ذلك النور الإلهى ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية.

## ياقوتة في الجنة

#### الجنان ثلاث:

1- جِنْة اخْتَصَاصَ إِنْهَى: يَدَخَلُهَا الْأَطْفَالُ مِنْ أُولُ مَايُولُدُ إِلَى سَتَة أَعُوامُ مِنْ مَاتَ مِنْهُم قَبْلُ ذَلْكَ، والمجانين، وأهل التوحيد العلمى وأهل الفترات، ومِن لم تَصَلُ إِلَيْهُمُ الْدَعُوةُ.

٧- جنة ميراث: وهي جنات كانت معدة لأناس دخلوا النار فيرثها المؤمنون ﴿ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ﴾(٣٠٠) ﴿ أورثتموها ﴾(٣٠١).

٣- جنة أعمال: ينزل الناس فيها بأعمالهم، فللصلاة جنة مخصوصة بها، وللزكاة كذلك، فما من فريضة ولا نافلة ولافعل خير ولاترك محرم ولامكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعيم خاص، والجنة التي سمع فيها ﷺ خشخشة بلال فيها إنما كانت جنة معدة لهذا العمل بذاته ﴿ بِما كُنْتُم تَعملُون ﴾ (٣٧٠)

وكل جنة من الثلاث مائة درجة وكل درجة تنقسم إلى منازل، وأعلى الجنان الوسيلة، ثم عليين، وهما درجتان في جنة عدن، فأعلى الجنان إذا جنة عدن، ثم الفردوس، ثم الخلا، ثم المأوى، ثم دار السلام، ثم دار المقامة.

فأهل النار معذبون بأعمالهم، وأهل الجنة منعمون بأعمالهم وأعمال غيرهم والجنة أوسع من النار فهى كمحيط الدائرة للنار.

# ياقوتة في القضاء والقدر

أصحاب المشهد الأول يقولون إن القضاء هو حكم الله في الأشياء في عينها من غير مزيد، فحكم الله هو الذي أمرنا بالرحنى به، أما المقصنى المحكوم به فلايلزمنا الرحنى به، فلا يلزم الراحنى بالقصاء الرحنى بالمقصنى، وحكم الله في الأشياء على حد علمه بها وفيها وعلم الأشياء على ماأعطته المعلومات مما هي عليه نفسها.

فما حكم القصاء على الأشياء إلا بها، فالحاكم تابع لعين المسألة التي يحكم فيها بما تقتصيه ذاتها فالمحكرم عليه بما هر فيه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه بذلك، فكل حاكم محكوم عليه بما حكم به وفيه فإن القدر ماجهل إلا لشدة ظهوره.

أصحاب المشهد الثانى: قانوا إن الإنسان مسير فنازعهم أهل التخيير، فقال لهم أهل التسيير علام بنيتم حكمكم عليه بالتخيير؟ قانوا: لأن الله أعطاه عقلا يفكر به، قانوا: أرأيتم الأفكار التى تخلق في العقل أهي خالقة أم مخلوقة؟ قانوا: بل مخلوقة قانوا حتى الأفكار التى بنيتم عليها قولكم بالتخيير هي مخلوقة لله تعالى فالإنسان إذن مسيرا، فلم يعذب الله من يعذب وقد سيره؟ إليه قانوا: شيئان لا ثانى لهما، إما أن الله تعالى ظالم وإما هناك سر لانعلمه وقد اتفق كل العالمين بما في ذلك الملاحدة بأنه تعالى تنزه عن الظلم فبقى أن يقال إن هناك سرا اسمه سر القضاء لا يعلمه إلا الله ويوم القيامة ينادى الله على أهل النار قبل دخولها: أظلمتم شيئا؟ فيقولون: لا، فلابد وأنه الله على أهل النار قبل دخولها: أظلمتم شيئا؟ فيقولون: لا، فلابد وأنه

تعالى قد كشف لهم سر القضاء فوجدوا أنهم استحقوا أشد من النار، راضين عن حكم الله متلذذين بكشفهم أنهم يستحقوا أشد من النار، فالنار بالنسبة لهم أرحم مما يستحقون، ثم يغيب الله عنهم سر القضاء، فحينئذ يشعرون بالعذاب في النار.

أصحاب المشهد الثالث قالوا: إن القضاء معاملة بين الله وخلقه وهي معاملة بين الشريعة والحقيقة كلها آداب مرعية فإن عصى العبد فقابل الله تعالى بالشريعة، فقال له يارب أنا عصيت وأنا جنيت وأنا اعتديت قابله ربه بالحقيقة، فقال له: بل أنا قضيت وأنا أغفرها لك.

وإذا قابل العبد ربه بالحقيقة فقال له بل أنت يارب قصيت على المعصية قابله الله بالشريعة، فقال له: بل أنت فعلت، وأنت عصيت وسأدخلك النار.

وكذا إذا فعل العبد الطاعة فقال يارب أنت يسرت وأنت سهلت وأنت أحست أنت عملت وأنت أحست وسأدخلك الجنة.

أصحاب المشهد الرابع قالوا: العباد نوعان: عبد يشاهد نفسه، وعبد يشاهد أن الله سمعه وبصره وجميع قواه، فالأول مسير والثانى يفعل بالله فهو مخير، لأنه يغير القضاء بالقضاء، والحكم منه كالحكم من ربه.

قال سيدى عبد القادر كل الأولياء لما وصلوا إلى القدر وجدوه مصمتا فوقفوا إلا أنا فُتحت لى فيه روزنة فولجت فيها فدافعت أقدار الحق بالحق، فالرجل هو المنازع للقدر لا الموافق له.

ولذلك قالوا بسم الله من العارف ككن من الله، وأهل الجنة جميعا يقولون للشئ كن فيكون.

### ياقوتة في وهو محكم

خرج أبو يزيد فى بدايته إلى السياحة فقابله شيخ، فقال له إلى أين؟ فقال المأبحث عن الحق، فقال: الذى تبحث عنه تركته فى بسطام ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ (٣٧٣)

قدد يرحل المرء لمطلوبه والسبب المطلوب في الراحل

فما نقل الله عبدا من مكان إلى مكان ليراه بل ليريه من آياته التى غابت عنه «زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» ﴿ وكذلك ثرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ﴾ (٢٧٠) وكذلك نقله عبده من مكان إلى مكان ليريه ماخص الله به ذلك المكان من الآيات الدالة عليه ﴿ لنريه من آياتنا ﴾ (٢٧٥) فإذا أراد تعالى أن يسرى بأرواح من شاء من ورثة رسله من أوليائه فهو إسراء لزيادة

علم وفتح عين فهم، فمنهم من أسرى به فيه فيرى العالم على صورة الحق ويرى نفسه على صورة العالم، فيسرى به الحق فى أسمائه فيعلم أنه المسمى بكل اسم إلهى، وبها يظهر الحق فى عباده، وبها يتلون العبد فى حالاته، فهى فى الحق أسماء وفينا تلوينات، وهى عين الشئون التى هو فيها الحق ففينا ربنا يتصرف كما نحن به فيه نظهر.

فمن رحمته تعالى أنه وصف نفسه بالإتيان والنزول، ومن رحمته أن ألزمنا مكاننا وكان معنا حيث كنا رحمة بنا ورعاية لنا، فإذا علم العبد ماأودع الله فيه من أسرار وحكم وتعقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطية فتجلى له، وقال: مااسمى عندك؟ فقال أنت ربى فقال له سبحانه: أنت مربوبى، وأنا ربك أعطيتك أسمائى وصفاتى فحمن رآك رآنى، ومن أطاعك أطاعنى، ومن علمك علمنى، ومن جملك جهلك جهلك معرفة نفوسهم منك .

لكنز اليواقيت

# الهوامش

- (١) سورة الحج، الآية ٧٨.
- (٢) سررة البقرة الآية ١٨٥.
  - (٣) سررة الحج الآية ٧٨.
- (٤) سررة النساء الآية ٩٥.
- (٥) سررة النساء الآية ٩٥.
- (٦) سررة العلكبوت، الآية ٦٩.
  - (Y) سورة الحج الآية ٧٨.
  - (٨) سررة النساء الآية ٩٠٠
- (1) سررة الأنفال الآية ٧٧٠.
- (١٠) سررة النوبة الآية ١١١.
- (١١) سررة التربة الآية ١١١.
- (١٢) سررة التوبة الآية ١١١.
- (١٣) سورة العنكبوت الآية ٦٩.
- (١٤) سررة الأنعام الآية ١٥٣.
  - (١٥) سررة هرد الآية ١٢٣.
- (١٦) سررة الأنفال الآية ١٧.
- (١٧) سورة العنكبوت الآية ٦٩.
  - (١٨) سررة الحج الآية ٧٨.
  - (١٩) سررة البقرة الآية ١٥٤.

- (٢٠) سورة آل عمران الآية ١٦٩.
  - (٢١) سورة البقرة الآية ٢٤٦.
    - (٢٢) سورة الرعد الآية ١٣.
  - (٢٣) سورة اللحل الآية ٥٠.
  - (٢٤) سررة هرد الآية ٥٦.
  - (٢٥) سورة فصلت الآية ١١.
  - (٢٦) سورة الشعراء الآية ٤.
  - (٢٧) سورة فصلت الآية ١١.
  - (٢٨) سررة طه الآية ١٢١.
  - (٢٩) سورة الحج الآية ٧٨.
  - (٣٠) سررة مريم الآية ٨٥.
  - (٣١) سورة العلق الآية ١.
  - (٣٢) سورة هود الآية ٤١.
  - (٣٣) سررة التربة الآية ١٢٨.
- (٣٤) سورةُ الصافات الآية ١٦٤.
  - (٣٥) سورة النمل الآية ٣٩.
  - (٣٦) سورة النمل الآية ٤٠.
  - (٣٧) سورة البقرة الآية ٣٠.
- (٣٨) سررة الأحزاب الآية ٧٢.
  - (٣٩) سورة المديد الآية ٤.
- (٤٠) سورة العنكبوت الآية ٥٦.
  - (٤١) الإسراء الآية الأولى.
  - (٤٢) سررة الدخان الآية ٤٩.
    - (٤٣) سورة غافر الآية ٣٥.
  - (٤٤) سررة هرد الآية ١٢٣.
    - (٤٥) الذاريات الآية ٥٦.
    - (٤٦) الذاريات الآية ٥٦.
- (٤٧) سررة الشورى الآية ١١.

الكنز \_\_\_\_اليواقيت

- (٤٨) سورة الحديد الآية ٤.
  - (٤٩) سورة طه الآية ٥.
- (٥٠) سورة مله الآية ١١٤.
- (٥١) سورة المعارج الآية ٢٣.
- (٥٢) سورة فصلت الآية ٥٣.
- (٥٣) سورة الشمس الآية ٨.
- (20) سورة الحج الآية ٥٢.
- (٥٥) سورة النجم الآية ٣.
- (٥٦) سررة النساء الآية ١٣٦.
- (٥٧) سورة النحل الآية ٦٨.
- (٥٨) سورة البقرة الآية ٢٨٢.
- (٥٩) سورة الأنفال الآية ٢٩.
- (٦٠) سورة الإسراء الآية ٨٥.
- (٦١) سررة فصلت الآية ٣٠.
- (٦٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢.
  - (٦٣) سررة العلق الآية ٥.
- (٦٤) سررة الرحمن الآية ٤.
- ر ، . (٦٥) سررة النساء الآية ١١٣.
- -----
- (٦٦) سررة آل عمران الآية ٤٨.
  - (٦٧) سورة البقرة ٢٦٩.
  - (٦٨) سورة التحريم الآية ٦.
    - (٦٩) سررة يس الآية ٥٩.
  - (٧٠) سورة التكوير الآية ٦.
  - (٧١) سررة الحجر الآية ٢٤.
  - (٧٢) سررة البقرة الآية ٢٦٨.
    - (٧٣) سورة الزمر الآية ٣.
    - (٧٤) سورة اللحل الآية ٨٨.
- (٧٥) سورة العنكبوت الآية ١٣.

الكنز اليواقيت

- (٧٦) سورة العنكبوت الآية ١٢.
  - (٧٧) سررة النساء الآية ٥٦.
    - (٧٨) سررة من الآية ٦٢.
  - (٧٩) سورة المائدة الآية ٣٣.
  - (٨٠) سررة الأنفال الآية ٢٠.
    - (٨١) سررة ق الآية ١٦.
  - (٨٢) سررة الواقعة الآية ٥٨.
    - (٨٣) سورة طه الآية ٨١.
  - (٨٤) سورة البروج الآية ١٢.
- (٨٥) سورة الشورى الآية ١١.
- (٨٦) سورة النساء الآية ٧٧.
- (۸۷) سررة غافر الآية ٦٠.
- (٨٨) سورة الإسراء الآية ٧٨.
- (٨٩) سورة الرحمن الآية ٩.
  - (٩٠) سررة لله الآية ٥٠.
  - (٩١) سورة الرعد الآية ٨.
- (٩٢) سررة الحجر الآية ٢١.
- (٩٣) سورة الشوري الآية ٢٧.
  - (٩٤) سورة البقرة الآية ٤٠.
  - (٩٥) سررة يونس الآية ٧٧.
- (٩٦) سورة القصم الآية ٥٦.
- (٩٧) سررة القصص الآية ٥٦.
  - (٩٨) سورة النساء الآية ٣٤.
  - , ,
  - (٩٩) سورة الواقعة الآية ٣٣.
- (١٠٠) سورة البقرة الآية ٢٥٥.
  - (١٠١) سورة النور الآية ٣٠.
- (١٠٢) سورة الأحزاب الآية ٨.
- (١٠٣) سورة التغابن الآية ١٦.

الكنز اليواقيت

- (١٠٤) سورة آل عمران الآية ١٠٢.
  - (١٠٥) سررة الأحزاب الآية ٥٧.
  - (١٠٦) سررة الأحزاب الآية ٥٢.
  - (١٠٧) سررة البقرة الآية ٢٥٥.
    - (١٠٨) سورة العلق الآية ١٤.
  - (١٠٩) سررة فصلت الآية ٥٣.
  - (١١٠) سررة الأنبياء الآية ١٠٥.
- (١١١) سورة آل عمران الآية ١٨٩.
  - (١١٢) سررة البقرة الآية ٢٥٧.
    - (١١٣) سررة الروم الآية ٤٧.
- (١١٤) سررة الأعراف الآية ١٧٢.
  - (١١٥) سورة البقرة الآية ٢٥٣.
  - (١١٦) سررة الإسراء الآية ٥٥.
  - (١١٧) سورة النحل الآية ٧١.
  - · · · (١١٨) سورة البقرة الآية ٢٥٧ .
  - . (١١٩) سررة الشورى الآية ٢٨.
  - ----
  - (١٢٠) سررة الأنبياء الآية ٧٩.
  - (١٢١) سررة البقرة الآية ٢٥٧.
    - (١٢٢) سررة محمد الآية ٧.
    - (١٢٣) سررة غافر الآية ٧.
    - (١٧٤) سررة غافر الآية ٧.
    - (١٢٥) سررة غافر الآية ٨.
    - (١٢٦) سورة غافر الآية ٨.
    - (١٢٧) سورة غافر الآية ٨.
  - (١٢٨) سررة الشررى الآية ٥.
  - (١٢٩) سورة الشورى الآية ٥.
  - (١٣٠) سورة الشوري الآية ٥.
- (١٣١) سورة آل عمران الآية ١٢٦.

اليواقيت الكنز

(١٣٢) سررة البقرة الآية ٣٠.

- (١٣٣) سررة النين الآية ٤.
- (١٣٤) سورة آل عمران ٢٨.
- (١٣٥) سورة الأنقال الآية ١٧.
- (١٣٦) سورة الأنفال الآية ١٧.
- (١٣٧) سورة الأحزاب الآية ٧٢.
- (١٣٨) سورة الأحزاب الآية ٧٢.
  - (١٣٩) سورة البقرة الآية ٣٠.
  - (١٤٠) سورة البقرة الآية ٣٠.
- (١٤١) سررة الشوري الآية ١١.
- (١٤٢) سررة الشورى الآية ٤٠.
- (١٤٣) سررة الشورى الآية ٤٠.
- (١٤٤) سررة آل عمران الآية ١٨.
- (١٤٥) سررة الإسراء الآية ٨٥.
- (١٤٦) سورة الإسراء الآية ٨٠.
- (١٤٧) سررة الفجر الآية ٢٨.
  - (١٤٨) سرية ق الآية ٢٢.
- (١٤٩) سررة المديد الآية ٤.
- (١٥٠) سررة الزمر الآية ٤٧.
- (١٥١) سررة المائدة الآية ١١٦.
  - (١٥٢) سررة من الآية ٣٠.
  - (١٥٣) سرية البلد الآية ٨.
  - (١٥٤) سورة البلد الآية ١٠.
  - (١٥٥) سررة الحج الآية ١٨.
  - (١٥٦) سررة طه الآية ٥٠.
- (١٥٧) سررة الشورى الآية ١١.
- (١٥٨) سررة البقرة الآية ٣٢.
- (١٥٩) سورة المائدة الآية ٩٩.

الكنز

- (١٦٠) سررة من الآية ٢٦.
- (١٦١) سورة الفتح الآية ١٠.
- (١٦٢) سررة محمد الآية ٢.
- (١٦٣) سورة الفتح الآية ٩.
- (١٦٤) سررة المفتح الآية ١٠.
- (١٦٥) سرة يس الآية ٥٦.
- (١٦٦) سررة طه الآية ٢٦.
- (١٦٧) سورة الواقعة الآية ٣٣.
  - (١٦٨) سررة طه الآية ٥.
- (١٦٩) سورة الأنعام الآية ٣.
- (١٧٠) سررة العديد الآية ٤.
- (١٧١) سررة العديد الآية ٣.
- (١٧٢) سررة الإخلاس الآية ١.
- (١٧٣) سورة البقرة الآية ١١٥.
  - (١٧٤) سررة اللجم الآية ٤٢.
- (١٧٥) سررة الكهف الآية ٢٣ ـ ٢٤.
  - (١٧٦) سررة الكهف الآية ٦٩.
  - (١٧٧) سرة البقرة الآية ١٥٨.
  - (١٧٨) سرة يونس الآية ٢٢.
  - (١٧٩) سررة الذاريات الآية ٥٦.
    - (١٨٠) سرية التوبة الآية ٦٠.
      - (١٨١) سررة سبأ الآية ٣٩.
      - (١٨٢) سررة العلق الآية ٦.
      - (١٨٣) سررة طه الآية ٥٠.
    - (١٨٤) سرة من الآية ٤٤.
    - (١٨٥) سررة س الآية ٣٠.
    - (١٨٦) سررة فاطر الآية ١٥.
  - (١٨٧) سررة الإسراء الآية ٢٣.

الكينن

- (١٨٨) سورة الفتح الآية ١٠.
- (١٨٩) سررة النساء الآية ٨٠.
- (١٩٠) سررة الأنفال الآية ١٧.
- (١٩١) سورة المجرات الآية ٧.
- (١٩٢) سورة الأنفال الآية ١٧.
- (١٩٣) سررة النحل الآية ٨١.
- (١٩٤) سررة البقرة الآية ٢٥٧.
- (١٩٥) سورة الجاثية الآية ٧٣.
  - (١٩٦) سررة من الآية ٥.
- (١٩٧) سررة الرعد الآية ٣٣.
- (١٩٨) سورة آل عمران الآية ١٩.
  - (١٩٩) سررة البّينة الآية ٥.
  - (٢٠٠) سررة البقرة الآية ٢٢٨.
- (٢٠١) سررة الأحزاب الآية ٢٣.
  - (٢٠٢) سِورة النور الآية ٣٧.
- (٢٠٣) سررة الأعراف الآية ٤٦.
- (٢٠٤) سورة المجرات الآية ٧.
- (٢٠٥) سورة آل عمران الآية ١٤.
  - (٢٠٦) سررة الروم الآية ٢١.
  - (٢٠٧) سررة فاطر الآية ١٥.
  - (۲۰۸) سورة الإسراء الآية ۲۳.
- (٢٠٩) سورة آل عمران الآية ٣١.
  - (٢١٠) سورة المائدة الآية ٥٤.
    - (٢١١) سررة العديد الآية ٣.
- (٢١٢) سورة الذاريات الآية ٥٦.
  - (٢١٣) سورة النور الآية ٤١.
  - (٢١٤) سورة الحج الآية ١٨.
  - (٢١٥) سورة مله الآية ٤١.

الكنز اليهاقيت

- (٢١٦) سورة من الآية ٢٦.
- (٢١٧) سررة البقرة الآية ١٦٥.
- (٢١٨) سورة البقرة الآية ١٦٥.
  - (٢١٩) سررة مريم الآية ٩٦.
- (٢٢٠) سورة يوسف الآية ٩٠.
- (٢٢١) سررة يرسف الآية ٨٦.
  - (٢٢٢) سورة النساء الآية ١.
- (٢٢٣) سورة الواقعة الآية ٦.
- (٢٢٤) سورة النور الآية ٣٩.
- (٢٢٥) سورة النور الآية ٣٦.
- (٢٢٦) سورة البقرة الآية ١١٥.
  - (٢٢٧) سورة الحديد الآية ٤.
- (٢٢٨) سررة آل عمران الآية ٣١.
  - (٢٢٩) سورة البقرة الآية ٢٨١.
    - ....
  - ( ۲۳۰) سررة غافر الآية ۳۰. (۲۳۱) سررة لقمان الآية ۱۸.
- (٢٣٢) سورة التوبة الآية ١٠٨.
- ' (٢٣٣) سررة آل عمران الآية ١٤٦.
  - (٢٣٤) سررة النحل الآية ١٢٨.
- (٢٣٥) سررة آل عمران الآية ١٤٦.
  - (٢٣٦) سررة الأنبياء الآية ٨٣.
  - (٢٣٧) سورة البقرة الآية ١٥٨.
  - (٢٣٨) سررة ابراهيم الآية ٧.
  - (٢٣٩) سررة الفائمة الآية ١.
  - (٢٤٠) سررة البقرة الآية ١٩٥.
  - (٢٤١) سررة فصلت الآية ٥٣.
    - (٢٤٢) سررة الحديد الآية ٤.
  - (٢٤٣) سررة الصف الآية ٤.

اليهاقيت

- (٢٤٤) سررة المائدة الآية ٥٥.
  - (٢٤٥) سررة يس الآية ٢٧.
- (٢٤٦) سرية يرنس الآية ٢٦ .
- (٢٤٧) سرية الكيف الآية ١١٠.
- (٢٤٨) سرية الأنفال الآية ٢١.
- (٢٤٩) سرية التربة الآبة ٢٩.
  - (٢٥٠) سِنِهَ هُهُ الْأَيَّةَ هُ.
- (٢٥١) سرية مريم الآية ٥٧.
- (٢٥٢) سررة محمد الآية ٣٥.
- (٢٥٣) سورة البقرة الآية ٢٥٣.
- (٢٥٤) سررة الإسراء الآية ٥٥.
- (٢٥٥) سورة اللحل الآية ٧١.
- (٢٥٦) سررة البقرة الآية ٢٥٧.
- (۲۵۷) سررة الشورى الآية ۲۸.
- (٢٥٨) سررة الأنبياء الآية ٧٩.
- (٢٥٩) سررة الأنبياء الآية ٧٢.

  - (٢٦٠) سررة من الآية ٤٣.
- (٢٦١) سررة مريم الآية ٥٣. (٢٦٢) سررة الجائية الآية ١٣.
  - (٢٦٣) سورة من الآية ٣٦.
- (٢٦٤) سررة من الآية ٢٩. (٢٦٥) سررة الإنسان الآية ٩.
- (٢٦٦-٢٦٦) سررة الأعراف الآية ١٥٦.
  - (٢٦٨) سورة الأنعام الآية ٤٥.
    - (٢٦٩) سررة الفتح الآية ٤.
    - (٢٧٠) سررة الرعد الآية ٢٨.
    - (٢٧١) سورة النساء الآية ٢٨.
    - (٢٧٢) سررة الريم الآية ٢٧.

الكنز البهاقيت

(٢٧٣ ، ٢٧٤) سررة البقرة الآية ٣٠.

(٢٧٠) سررة الاحقاف الآية ٩.

(٢٧٦) سررة القسس الآية ٥٠،

(٢٧٧) سرية القوري الآية ٢٣.

(۲۷۸) سرية الأنفال الآبة ۱۷.

(٢٧٩) سرية الأعراف الآية ١٥٧.

(١٠٧) سرية الأنبياء الآية ١٠٧.

(٢٨١) سرية التكريز الآية ٢٠:

(٢٨٢) سورة فاطر الآية ١٠.

(٢٨٣) سورة العاديات الآية ١٠.

(٢٨٤) سورة آل عمران الآية ١٨.

(٢٨٥) سررة الشورى الآية ٤٠.

(٢٨٦) سورة الشوري الآية ٢٥.

(٢٨٧) سورة آل عمران الآية ١٧٣.

(٢٨٨) سورة الإسراء الآية ٤٤.

(٢٨٩) سورة النور الآية ٤١.

(۱۸۱۱) سوره اسور ادید ۱۰۰۱

(٢٩٠) سورة النمل الآية ١٨.

(٢٩١) سورة النمل الآية ٢٢.

(٢٩٢) سررة فصلت الآية ٢١.

(٢٩٣) سررة النحل الآية ٨.

(٢٩٤) سررة يرسف الآية ٢٤.

(٢٩٥) سررة طه الآية ٢٦.

(٢٩٦) سررة الأعراف الآية ١١٧.

(٢٩٧) سرة طه الآية ٦٩.

(٢٩٨) سررة الأنعام الآية ٨٢.

(٢٩٩) سررة الأنبياء الآية ٧٩.

(٣٠٠) سررة المنحي الآية ٥.

(٣٠١) سررة الذاريات الآية ٢٢.

الكنز اليواقيت

- (٣٠٢) سررة الزمرالآية ٦٨.
- (٣٠٣) سورة أل عمران الآية ٢٨.
  - . (٣٠٤) سررة النصر الآية ١.
- (٣٠٥) سورة آل عمران الآية ١٨.
  - (٣٠٦) سورة النحل الآية ٣٢.
  - (٣٠٧) سورة النساء الآية ٧٩.
  - (٣٠٨) سورة النساء الآية ٧٨.
- (٣٠٩-٣١٠) سورة البقرة الآية ٢٨٢.
  - (٣١١) سررة الكهف الآية ٦٠.
  - (٣١٧) سورة الإسراء الآية ٧٩.
  - (٣١٣) سررة الجمعة الآية ٤.
  - (٣١٤) سررة الفتح الآية ٢٨.
  - (٣١٥) سورة النساء الآية ٤١.
  - (٣١٦) سورة آل عمران الآية ٨١.
    - (٣١٧) سورة النساء الآية ١٦٦.
    - (٣١٨) سورة البقرة الآية ١٤٣.
      - (٣١٩) سورة الدور الآية ٢٤.
    - (٣٢٠) سورة فصلت الآية ٢٠.
  - (۲۲۱) سررة يرسف الآية ۱۰۸.
  - (٣٢٢) سورة كل عمران الآية ٢١.
    - (٣٢٣) سورة الإسراء الآية ٨٥.
    - (٣٧٤) سورة الأنفال الآية ٢٩.
    - (٣٢٥) سورة البقرة الآية ٢٨٧.
      - (٣٢٦) سورة الروم الآية ٢٣.
    - (٣٢٧) سورة الكهف الآية ٦٠.
    - (٣٢٨) سورة للبقرة الآية ٢٨٢.
    - (٣٢٩) سورة الأنبياء الآية ٢.
    - (٣٣٠) سررة غافر الآية ٦٠.

الكنز اليواقيت

(٣٣١) سورة الأنفال الآية ١٧.

. ۲۳۳–۳۳۲) سررة الشرري الآية ۱۳ .

(٣٣٤) سررة التفابن الآية ١٣.

(٣٣٥) سورة القلم الآية 33.

(٣٣٦، ٣٣٦) سررة النمل الآية ٥٠.

(٣٣٨) سورة آل عمران الآية ٥٤.

(٣٣٩) سررة البقرة الآية ١٤.

(٣٤٠) سررة البقرة الآية ١٥.

(٣٤١) سورة الرحمن الآية ٦٠.

(٣٤٢) سررة الصافات الآية ٥٥.

(٣٤٣) سورة الشورى الآية ١٠٠٠

(٣٤٤) سررة الحديد الآية ٤.

(٣٤٥) سورة فصلت الآية ٥٤. `

(٣٤٦) سورة العلق الآية ١٤.

(٣٤٧) سورة الشعراء الآية ٢١٨.

(٣٤٨) سررة ق الآية ١٦.

(٣٤٩) سورة الواقعة الآية ٨٥.

(٣٥٠) سورة النور الآية ٣١.

(٢٥١) سررة التربة الآية ١١٨.

(٣٥٢) سررة الأنفال الآية ١٧.

(٣٥٣) سررة الانقطار الآية ٦.

(٢٥٤) سررة المائدة الآية ٥٤.

(٥٥٥) سررة البقرة الآية ٢٢٢.

(٢٥٦) سررة التربة الآية ١١٨.

(٣٥٧) سورة النازعات الآية ٤٠.

(٢٥٨) سورة البقرة الآية ٢٢٢.

(٣٥٩) سرة الأحزاب الآية ٣٠.

(٣٦٠) سورة الأحزاب الآية ٤١.

- (٣٦١) سررة البقرة الآية ١٥٢.
- (٣٦٢) سررة الأحزاب الآية ٤٣.
- (٣٦٣) سرية العربة الآية ١٠٢،
- (٢٦٤) سرية للبلوة الآية ٢٨٦.
- (٣٦٥) سرية العنكبرت الآية ٢٨.
- (٣٦٦) سرية ألي عمران الآية ١٤،
  - (٣١٧) سِرِية غافر الآية ٣٠.
  - (٢٦٨) سرية النخان الآية ١٩.
  - (٣٦٩) سورة لقمان الآّية ٢٠.
  - (٣٧٠) سررة مريم الآية ٦٣.
- (٣٧١) سررة الزخرف الآية ٧٧.
- (٣٧٢) سررة الزخرف الآية ٧٠.
  - (٣٧٣) سررة الحديد الآية ٤.
  - (٤٧٤) سررة الأنعام الآية ٧٠.
  - (٣٧٥) سررة الإسراء الآية ١.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

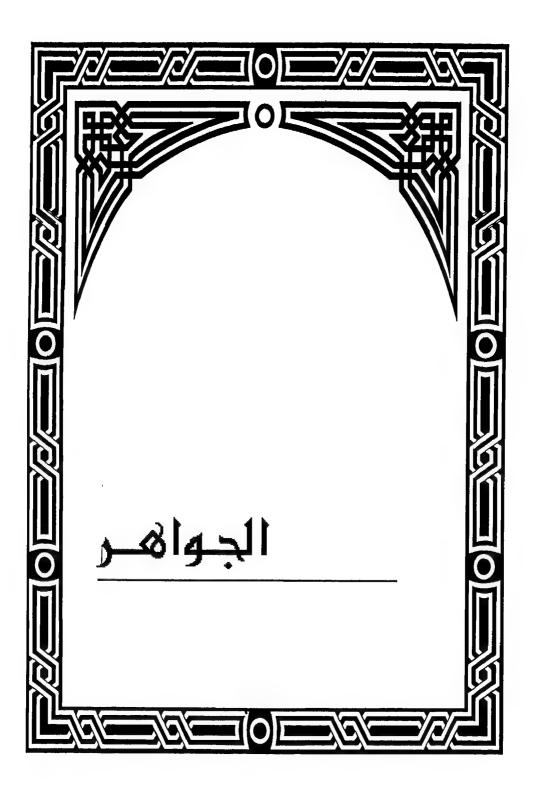



# جوهرة في التوسل

التوسل هو طلب الوسيلة وهو مأمور به ﴿ وَابِتَعُوا إِلَيْهُ الْوسيلة ﴾ (١) ، ومدح أناسا فقال ﴿ يَبِتَعُونَ إِلَى رَبِهُمُ الْوسيلة ﴾ (٢) والتوسل إما أن يكون بالعمل الصالح، وإما برسول الله عليه وإما بالأنبياء، وإما بالصالحين، وإما بآثار الصالحين.

التوسل بالعمل الصالح: عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، قال رجل منهم اللهم إنه كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بى طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية

يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنًا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيدًا لا يستطيعون الخروج منه، قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأردتها على نفسها فامتنعت منى، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني وبين نفسها ففعات، حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها؛ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لايستطيعون الخروج منها، وقال الثالث: اللهم إنى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين، فقال: يا عبدالله أد إلى أجرى، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغسم والرقيق، فقال: يا عبدالله لا تستهزىء بى، فقلت: لا أستهزئ بك فأخذه فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون

رواء البخارى ومسلم والنسائى

وأرجى الأعمال الصالحة هي محبة رسول الله عليه

٢ - التوسل بالنبي على:

- توسل به آدم عليه السلام قبل خلقه.

عن عمر بن الخطاب وَيُشِي قال: قال رسول الله وَيُشِيد: لما اقترف آدم خطيئته، قال: يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لى، فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه? قال يارب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى ادعنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ماخلقتك.

أخرجه العاكم، ومسحمه العافظ والسيوطى فى الخصائص ومسحمه البيهقى فى دلائل النبوة، والطبرانى فى الأوسط، ومسحمه القسطلانى، والزرقائى فى المراهب اللدنية، والسبكى فى شفاء السقام التوسل به فى حياته على واسبكى فى شفاء السقام التوسل به فى حياته على المراهب المستورية المسالم المستورية المستورية

عن عثمان بن حنيف رَوِّكَ قال: سمعت رسول الله وقد جاءه رجل صرير البصر فقال: ادع الله أن يعافيني قال: وإن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير وفقال ادعه: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلى ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة يا محمد إنى توجهت بك إلى ربى فيجلى لى عن بصرى.

قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل، وكأنه لم يكن به صر.

رواه الترمذى وقال حسن صحيح والنسائى، وابن ماجه، وابن خزيمة، والطبرانى، والحاكم وصححه، وأقره الذهبى -

رواء ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح

قال ابن حجر في الفتح إسناده صحيح وأخرجه البيهقي بسند صحيح ورواه الحافظ ابن كثير في البداية بسند صحيح.

قال تعالى ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما (7)

قال المفسرون: هي عامة في حياته وبعد مماته على .

وروى البخارى عن أنس رَوْقَى أن عمر بن الخطاب رَوْقَى كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا قال: فيسقون،

فهو فى الحقيقة توسل بالرسول ﷺ بعد وفاته ولكن الاستسقاء يتعين بإمام حاضر يدعو أو يصلى ويؤمن المسلمون وراءه، فقدم العباس رضى الله عنه لقرابته من رسولﷺ.

روى الدارمى يسند صحيح عن أبى الجوزاء، وأوس بن عبدالله قال :قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا إلى قبر النبى على فاجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال: ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتق.

- التوسل به عليه في عرصات القيامة.

عن أبى هريرة رَخِيْكُ أن رسول الله يَكِيِّة قال فى حديث الشفاعة الطويل: إن الناس يقولون «لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا....فيأتون فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه...»

رواه البخارى ومسلم والتزمذى وأبو داود

\_ توسل رسول الله عليه بنفسه وبالأتبياء.

عن أنس رَوْفَيَ أن فاطمة بنت أسد، أم على بن أبى طالب لما ماتت حفر رسول الله وَالله الله والحرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول الله والله واضطجع فيه فقال: «الله الذي يحيى ويميت وهو حى لا يموت اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين،

رواه الحاكم وابن حبان والطبراني في الكبير والأوسط يسند صحيح

#### ٣ - التوسل بالصالحين:

عن أبى سعيد الخدرى رَوْقَ قال: قال رسول الله رَقَاقَ الله عليك وبحق حين يخرج للصلاة اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولارياء ولاسمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذنى من النار وأن تغفرلى ذنوبى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته،

رواه أحمد وابن خزيمة بسند صحيح

عن أبى الدرداء رَخِلْتُ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وأبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم،

رواه أبو داود والترمذى والنسائى بسند صحيح

#### ٤ - التوسل بآثار الصالحين:

قال تعالى ﴿ وقال لهم تبيهم إنّ آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، (٤) قال الحافظ ابن كثير في التاريخ قال ابن جرير عن هذا التابوت: وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم هذا التابوت، فكانوا ينتصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة، قال ابن كثير: والبقية هي آثار آل موسى وآل هارون، قالوا: كانت فيه عصا موسى وعصا هارون ولوحان من التوراة، قال ابن كثير: وقد كانوا ينتصرون على أعدائهم بسببه.

\* واعلم أنه بعد انتقال الناس إلى البرزخ بالموت فإنهم يتميزون إلى سبعة أقسام وتحت كل قسم درجاته ودركاته.

۱ ـ أرواح الكافرين وبتكون في سجن يسمى سجين ذكره الألوسى وابن كثير والطبرى في تفسير قوله تعالى ﴿ كُلا إِنَّ كتاب الفجار لفي سجين ﴾ (٥).

٧ - أرواح عامة المسامين تكون كالنائمة ليس لها صلة بدنيا ولا بأخرى، عن أبي أمامة الباهلي ولي قال: مخرج علينا رسول الله ولا بأخرى، عن أبي أمامة الباهلي ولي قال: مخرج علينا رسول الله ولا بعد صلاة الصبح فذكر حديث الإسراء الطويل وفيه مثم انطلقنا فإذا نحن بموتي أشد شئ انتفاخا وأنتنه ريحا قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء موتي الكفار، ثم انطلقنا فإذا نحن نرى دخانا ونسمع عواء قلت: ما هذا؟ قال: هذه جهنم فدعها، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال نيام تحت ظل الشجرة قلت ما هؤلاء؟ قال: موتي المسلمين، ثم انطلقنا فإذا نحن بجوار غلمان يلعبون بين نهرين قلت ما هؤلاء؟ قال: ذرية المؤمنين، ثم انطلقنا فإذا نحن برجال أحسن شيئا وجها وأحسنه لبوسا وأطيبه ريحا كأن وجوههم القراطيس قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون، ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة نفر يشربون خمرا ويغنون فقلت ما هؤلاء؟ قال: ذلك زيد بن حارثة، وجعفر، وابن رواحة ....،

٣ ـ أرواح أطفال المؤمنين تكون سارحة في الجنة كما تقدم في حديث الإسراء يعلمهم إبراهيم عليه السلام القرآن.

عن أبى هريرة رَوَا الله و الل

رواه أحمد والحاكم والبيهقي بسند صحيح

عن سمرة بن جندب عن النبى على الحديث الطويل والشيخ في الحديث الطويل والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس وفي رواية - وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين يا رسول الله فقال وأولاد المشركين،

أما أطفال المشركين الذين ماتوا قبل الحلم فمنهم من سيكون من خدم أهل الجنة فهم في البرزخ مع أرواح القسم الثاني نائمين، ومنهم من يتعلم القرآن مع أطفال المسلميين إذ أن الله أعلم بما كانوا عاملين.

عن أنس أن رسول الله على قال: «أطفال المشركين خدم أهل الجنة».

رواه الطبراتي في الأوسط، والبخاري في تاريخه الأوسط عن سمرة بن جندب بسند حسن .

٤ - أرواح عامة المؤمنين، تكون في البرزخ على حالة ما كانت عليه في الدنيا من انشغالها بالله، وليس لها اتصال بالدنيا.

عن كعب بن مالك رَوْقَ قال : قال رسول الله وَ الله وَالله وَال

رواه مالك في الموطأ

عن أبى هريرة صَرَّفَتُ أن رسول الله عَلَيْهِ قال: ..... فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشدٌ فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليهم فيسألونه مافعل فلان؟ ما قعلت فلانه: ؟ فيقولون: دعوه فإنه كان فى غم الدنيا فإذا قال أو ما أتاكم؟ قالوا: ذُهب به إلى أمه الهاوية،

رواه النسائي بسند حسن

م ـ أرواح خاصة المؤمنين، ويكون لها النفع التام لأهلها خاصة. عن أنس رَوْفَ قال: قال النبي رَوْقَ الله النبي على أنس رَوْفَ قال: قال النبي روا أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا، .

رواه أحمد بسند حسن

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن رسول الله عليه قال: «ألا إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور فى جوها فالله الله فى إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم،

رواه الحاكم على شرطهما بسند صحيح وأقره الذهبي

٦ - أرواح الشهداء، وتكون في حواصل طير خضر في الجنة ويكون لها التصريف التام في الدنيا بالنفع عن أبي هريرة وَالله أن النبي والله مرعلى شهداء أحد فقال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه،

رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبى

عن مسروق قال: سئل ابن مسحود عن قوله تعالى: 
﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء
عند ربهم يرزقون ﴾ (١). فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك
القناديل،

رواه مسلم

عن ابنة ثابت ابن قيس بن شماس أن أباها قتل يوم اليمامة شهيدا فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال: إني لما قتلت بالأمس مربي رجل من المسلمين فانتزع مني درعا نفيسة ومنزله في أقصى العسكر، وعند منزله فرس يستن في طوله وقد أكفأ على الدرع برمة وجعل فوق البرمة رجلا فائت خالد بن الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذها فإذا قدمت على خليفة رسول الله على فأعلمه أن على من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، قال: فأتى خالد بن الوليد فوجه إلى الدرع فوجدها كما ذكر

وقدم على أبى بكر فأخبره الخبر فأنفذ أبو بكر رَفِي فَيْ وصَّيته بعد موته، ولا نعلم أحدا أنفذت وصيته بعد موته غيره.

رواه الطبراني بسند صحيح

٧ - أرواح الصديقين والنبيين، ويكون لها النفع التام والتصريف الكامل في أهل الدنيا وأهل البرزخ بالنفع والضر، عن عبدالله بن مسعود وَ الله على قال: قال رسول الله على: ،حياتي خير لكم تحدثون وتحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض على أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم،

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح

عن أنس قال : قال رسول الله عليه الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، .

رواه أبو يعلى يسند صحيح

عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يسلم على ً إلا رَّد الله على ً روحى حتى أرد عليه السلام،

رواه أحمد والبيهقي وأبو داود بسند حسن

وأكبر نفع انتفعته أمة رسول الله ﷺ وسلم إنما كان ببركة روح سيدنا موسى عليه السلام، فلولاه لكانت الصلاة خمسين.

عن عمارة بن حزم قال: رآنى رسول الله على جالسًا على قبر فقال: «يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤدى صاحب القبر ولا يؤذيك،

رواه الطبراني في الكبير بسند حسن

فدل على أن صاحب هذا القبر حى له تصريف بالضر فيمن يؤذيه.

\*واعلم أنه لا يجوز طلب النفع إلا من الأحياء، ولذا فإنه لا يطلب النفع من الصنف الأول ولا الثانى ولا الثالث. بل زيارتهم تكون للإمداد بأن تدعو لهم وتترحم عليهم وتقرأ لهم ما يصلهم من القرآن وغيره، أما الشهداء فقد نهينا بنص القرآن أن نقول عنهم أمواتا ولا أن نحسبهم أمواتا ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا ﴾(٧)، ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ﴾(٨).

فيجوز طلب النفع منهم إذ أنهم أحياء، أما الصديقون والنبيون فهم أعلى من الشهداء درجة فيجوز كذلك طلب الخير منهم، إذ أن حياتهم كاملة وتصريفهم تام.

وتكون زيارتهم للاستمداد، وكذا يجوز الاستمداد والاستغاثة بالمخلوق.

فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْهِ قال: «إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد أعينوني يا عباد الله،

رواه الطبراني بسند صحيح

\* واعلم أن النفع إما مطلق. فلا يطلب إلا من الله فه و النافع الضار، وطلب النفع المطلق من غير الله كفر وإما مقيد، بإذن الله

فيكون حتى من الجسمادات وآثار المسالحين فكيف بالشهداء والصديقين والنبيين، فيجوز أن تقول خذ هذا الدواء ينفعك الله به، أو تقول نفعتنى هذه القوس أو هذا السيف أما التبرك فيكون بثمانية أشياء.

## ١ ـ التبرك بآثار رسول الله على:

عن أنس بن مالك رَوْقَ أن النبى رَجَالِ دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة فشرب من فيها وهو قائم، قال: فقطعت أم سليم فم القربة ،فهو عندنا.

رواه أحمد والطبراني بسند حسن

عن أنس رَوْقَ قال: «كان النبى رَوَّقَ إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاؤوه في الغداة الباردة فغمس يده فيها،

رواه مسلم وأحمد

رواه الترمذي وقال حسن

عن عثمان، عن أنس «أن أم سليم كانت تبسط للنبي عَلِي نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع فإذا نام النبي عَلِي أخذت من عرقه

وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم، قال فلما حضر أنس الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من السك،

رواه البخارى

عن سفينه وَاللَّهُ قَالَ: «احتجم النبى الله الله عن سفينه والله قال: «احتجم النبى الله ثم ذكرت ذلك له فادفنه من الدواب والطير والناس فتغيبت فشربته ثم ذكرت ذلك له فضحك،

رواه الطبراني بسند صحيح

عن أميمة رضى الله عنها قالت كان النبى على قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت سريره فقام فطلبه فلم يجده فسأل فقال أين القدح؟ قالوا: شربته سرة خادمة لأم سلمة التى قدمت معها من أرض الحبشة فقال النبى على القد احتظرت من النار بحظار،

رواه الطبراني بسند صحيح

روى الشيخ ابن تيمية عن الإمام أحمد، أنه رخص فى التمسح بالمنبر والرمانة، وذكر أن ابن عمر وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد من فقهاء المدينة كانوا يفعلون ذلك.

٢ - أما التبرك بقبر رسول الله على فقد فعله عمر بن الخطاب على .

فعن عبدالعزيز بن بابنوس قال الما حضر عمر بن الخطاب الوفاة أوصى، قال: إذا أنا مت فاحملوني إلى باب بيت عائشة فقولوا

لها: هذا عمر بن الخطاب يقرئك السلام ويقول: أدخل أو أخرج فسكتت ساعة وفي رواية قالت: كنت أريده لنفسى ولأوثرنه اليوم على نفسى ثم قالت أدخلوه فلما دفن عمر أخذت الجلباب فتجلببت قال: فقيل لها: مالك وللجلباب، قالت: كان هذا زوجى وهذا أبى فلما دفن عمر تجلببت،

رواه البخاري وأحمد وهو صحيح

٣ - أما التبرك بآثار الصالحين، فمنها التبرك بالتابوت وقد ذكرناه آنفا.

ومنها الحديث الذى ذكره الإمام مسلم عن نافع أن عبدالله بن عمر أخبرنا أن الناس نزلوا مع رسول الله على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم النبى على أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا للإبل بالعجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التى كانت توردها الناقة تبركا بذلك.

٤ ـ فأما مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي قاموا عليها أو عبدوا الله فيها فهو مستحب لقوله تعالى ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾(١) وكذا بالأراضى الطيبة.

عن شدًاد بن أوس رَوْشَيَ قال: قلنا يا رسول الله كيف أسرى بك؟ قال: ،... حتى انتهينا إلى أرض ذات نخل قال انزل، فنزلت ثم قال: صل، فصليت، ثم ركبنا قال لى: تدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم قال: صليت بيثرب صليت بطيبة: ثم انطلقنا تضع حافرها حيث

أدرك طرفها: حتى بلغت أرضا بيضاء قال انزل فنزلت ثم قال صل فصليت ثم ركبنا قال تدرى أين صليت؟ قلت الله أعلم قال: صليت بمدين، صليت عند شجرة موسى ثم انطلقت تهوى بنا تضع حافرها حيث أدرك طرفها ثم ارتفعنا قال انزل فنزلت فقال صل فصليت ثم ركبنا فقال: تدرى أين صليت؟ قلت الله أعلم: قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح بن مريم...،

رواه البراز والطبراني في الكبير بسند حسن

وقوله تعالى ﴿ هنالك دعا ذكريا ربه ﴾(١٠) أى المكان الذى تعبدت فيه مريم الصديقة أى دعا الله في هذا المكان التماس البركة والإجابة.

عن عتبان بن مالك رَوْقَ قال: ذهب بصرى على عهد رسول الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَ

رواه البخاري ومسلم ومالك وابن ماجة و الطبراني

وقال تعالى ﴿ لنتخذن عليهم مسجدا ﴾(١١) تبركا بالمكان الذي قام فيه أهل الكهف.

أما التبرك بمس قبره الشريف، فعن أبى داود بن صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدرى ما يصنع ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب صَرَّفَ فقال نعم جئت رسول الله عَلَيْة ولم أر الحجر.

رواه أحمد وداود بن أبي صالح بسند حسن

#### ٥ ـ أما التبرك بمس الكعبة والأركان والحجر.

عن جعفر بن عبدالله بن عثمان القرشى قال: «رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، وقال رأيت خالى ابن عباس قبله، وسجد عليه، وسجد عليه، وسجد عليه وقال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه،

رواه الحاكم وقال صحيح وأبو داود الطيالسي بسند حسن

عن ابن عباس رضى الله عنهما وأن النبى على المجر على الحجر الأسوده .

رواه الحاكم بسند صحيح وأقره الذهبي

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :قال رسول الله عليه: •إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق،

رواه الحاكم بسند صحيح وأقره الذهبي

عن عبدالرحمن بن صفوان رَوْفَيْ قال: «رأيت رسول الله وَ هُو وأصحابه واستلموا الببت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله وَ وسطهم،

رواه أبو داود بسند حسن

عن أبى الطفيل قال: «قبّل معاوية وابن عباس الأركان كلها، فقال معاوية: إنما استلم رسول الله عليه الركنين اليمانيين، قال ابن عباس ليس من أركانه شيء مهجور،

رواه أحمد بسند صحيح

عن ابن عمر قال: «رأيت عمر قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عليه ثم قال: هكذا

رواه أبو يعلى والبزار بسند صحيح

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عليه قال: «إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا،

رواه أحمد والنسائى وابن حبان بسند حسن

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح:

فائدة: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم، ونقل الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن تقبيل منبر النبى على وتقبيل قبره فلم يربه بأسًا، ونُقل عن أبى الصيف اليمانى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزائه وكتب الحديث وقبور الصالحين.

٢ - ثم التبرك بالصلاة عند قبور الصالحين واتخاذ
 المساجد عليها.

فعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، قال الله الله يصلى عند قبر رسول الله عليه فعرج مروان بن الحكم فقال تصلى عند قبره قال: إنى أحبه،

رواه أبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات

عن ابن عمر رَفِي أن رسول الله على قال: المسجد الخيف قُبِر سبعون نبيا، ومعلوم أن القبور كانت قبل بناء المساجد، وذلك كما في

الآية الكريمة ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ﴾ (١١) وقد استدل الألوسى فى تفسيره على جواز اتخاذ المساجد على قبور الصالحين مستدلا بهذه الآية الكريمة. إذ أنه تعالى ذكرها ولم يعقب عليها بنهى أو غيره.

عن أبى هريرة رَوَّ أن رسول الله وَ قَال: واللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،

رواه مالك في الموطأ

دل الحديث على أن كل ما يفعل عند قبر رسول الله على من تقبيل أو مس أو صلاة ليست شركا ولا حراما. إذ أن دعوة رسول الله على مستجابة إلى يوم القيامة، أما كلمة مساجد في الحديث فليست هي البناء المعروف. إذ أنه على يقصد اليهود والنصاري ومعابد اليهود بيع والنصاري كنائس. فلم يكونوا يعرفون كلمة مساجد بمعناه عندنا ولكن المقصود بمساجد هي أماكن للسجود .فلعن رسول الله على الذين كانوا يسجدون على قبور الصالحين اعتقادا منهم بأنها تنفع النفع كانوا يسجدون على قبور الصالحين اعتقادا منهم بأنها تنفع النفع المطلق وعبادة لها والدليل على ذلك ما ذكره الإمام ابن عبدالبر في التمهيد بأن هذا الحديث منسوخ بحديثين لا يجوز النسخ عليهما. المهما: قول رسول الله على أولهما: قول رسول الله على أولهما أولهما والذاك فضيلة خص بها رسول الله على فضائله النسخ الناك فضيلة خص بها رسول الله على خير فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء وذلك جائز في غير فضائله، والثاني:

قوله على لأبى ذر رَوْقَى: «حيثما أدركتك الصلاة فصل، فقد جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا».

قال تعالى ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ (١٣) فهم يعبدونهم لذاتهم حتى بعد أن أخبر تعالى بأنه لا يحب ذلك، أما الحب فهو حب لله فإذا علمنا من الله تعالى حبه للصالحين أحببناهم توسلا بهم إليه فإذا علمنا بغضه لهم أبغضناهم، وهذا هو الفرق بين العبادة والحب، فهم لم يقولوا ما نحبهم ولكن قالوا: ﴿ مانعبدهم فقط.

عن سعيد بن المسيب «أن النبي عَلَيْ صلّى على قبر أم سعدبن عبادة بعد شهر،

رواه البيهقى والترمذي وقال صحيح

عن عامر بن ربيعة قال: «مر رسول الله ﷺ بقبر حديث فقال: ما هذا القبر، قالوا: كنت نائما فكرهنا أن نوقظك قال: «فلا تفعلوا ادعوني لجنائزكم، فصف عليها صفا،

رواه بن ماجة وابن أبى شيبة بإسناد حسن

عن ابن عباس رضى الله عنهما وأن النبى عَلَيْ رأى قبرا منتبذا فصف أصحابه فصلى عليه،

رواه البخارى والترمذي



عن الحسين رَوَّ فَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ كَانَت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلى وتبكى،

رواه الحاكم بسند صحيح وأقره الذهبي

أما حديث أبى هريرة وَيُقْتُ أَن النبى عَلَيْهِ قال الانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول عَلَيْهُ والمسجد الأقصى،

رواه البخارى

قال ابن حجر ما معناه: هذا الحديث لم يذكر أى ذكر للقبور فلو شد أحد الرحال لزيارة قبر والده أو قبر صالح فلا بأس بذلك، بل هو داخل الأمر العام بزيارة القبور. فقد روى ابن خزيمة بسند حسن عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على: من زار قبرى وجبت له شفاعتى، وإنما ذكر هذا الحديث المساجد إذ أن المستثنى منه محذوف ويكون دائما من جنس المستثنى فيكون التقدير لا تشد الرحال لمسجد.

وقد روى هذا الحديث برواية أخرى عن أبى سعيد الخدرى ولا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام...،

وقال النووى رحمه الله والنهى هنا للكراهة التنزيهية بمعنى لا ينبغى وإلا فقد شد رسول الله عليه إلى مسجد قباء وندب أصحابه إلى ذلك.

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال اكان النبى ﷺ يزور قباء راكبا وماشيا فيصلى فيه ركعتين ، وفى رواية كان يأتى مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان عبدالله يفعله.

رواالبخارى ومسلم والنسائى ومالك وأبو داود

عن أسيد بن ظهير رَوْقَيْ أن النبي رَوَقِي قال والصلاة في مسجد قباء كعمرة،

رواه الترمذي وحسنه

عن سعد بن أبى وقاص رَبِي قال ولأن أصلى فى مسجد قباء ركعتين أحب إلى من أن آتى بيت المقدس مرتين ولو يعلمون ما فى قباء لضربوا إليه أكباد الإبل،

قال ابن حجر العسقلاني رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة بسند صحيح

٧ - التبرك بتقبيل يد الصالحين.

عن صفوان بن عسال قال: «قال يهودى لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النبى ..... إلى أن قال فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد أنك نبى

رواه التزمذى وقال حسن صحيح والنسائى وابن ماجة والحاكم

عن الزارع العبدى وكان فى وفد عبدالقيس قال وفجعانا نتبادر من رواحانا فنقبل يد النبى على ورجله،

رواه أبو داود بسند صحيح

ومن حديث أسامة بن شريك رَوْشَكَ قال ، قمنا إلى النبي فقبلنا يده،

أخرجه الحافظ أبو بكرين المقرى بسند جيد

ومن حديث جابر رَبِيْكُ ﴿ أَن عمر قام إلى النبي رَبِيْكِ فَقَبُّل يده ١

رواء ابن المقرى بسند جيد

وعن ابن عمر رضى الله عنهما «أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا :نحن الفرارون فقال «بل أنتم الكرارون. إنا فئة المؤمنين» قال فقيلنا يده،

أخرجه البغاري في الأدب وأبو داود يسند صحيح

وقبل أبو لبابة يد رسول الله ﷺ،

أخرجه البيهتي في الدلائل وابن المقرى بسند حسن

وقبل كعب بن مالك وصاحباه يد النبى على حين تاب الله عليهم،

رواه ابن المقرى بسند جيد

ومن حدیث بریدة فی قصة الأعرابی والشجرة ، فقال: یا رسول الله ائذن لی أن أقبل رأسك ورجلیك فأذن له،

رواه ابن المقرى بسند جيد

وأخرج البخارى في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند من رواية عبدالرحمن بن رزين قال «أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له

ضخمة كأنها كف بعير فقال بايعت رسول الله بيدى هذه فقمنا إليها فقبلناها، .

روقبل زید بن ثابت ید ابن عباس حین أخذ ابن عباس برکابه، أخرجه الطبرانی وابن المقری بسند جید

روقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم،

أخرجه سنيان في جامعه بسند صحيح

وعن ثابت «أنه قبل يد أنس،

أخرجه ابن المقرى بسند جيد وأبو يعلى بسند صحيح

عن أبى مالك الأشجعى قال ،قلت لأبى أوفى ناولنى يدك التى بايعت بها الرسول على فناولنيها فقبلتها،

رواه ابن المقرى بسند جيد

قال النووى رحمه الله تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو عمله أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه فمكروه شديد الكراهية.

٨ - التبرك بالمطر.

عن انس رَفِي قال : أصابنا ونحن مع رسول الله عَلَيْ مطر قال: فحسر رسول الله عَلَيْ ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: ولأنه حديث عهد بربه،

رواه مسلم

## جوهرة في السبحة

عن أبى نضرة العبدى قال: «حدثنى شيخ من شيوخ طُفاوة قال تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. قال فبينا أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفد مافى الكيس ألقاه إليها فأعادته في الكيس فدفعته إليه،

رواء أحمد وأبو داود بسند حسن

عن صفية قالت: «دخل على رسول الله على وبين يدى أربعة الله عن صفية قالت: «لقد سبحت بهذا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت» فقالت: علمنى فقال قولى: «سبحان الله عدد خلقه»

زواد التزمذى والطبزانى والماكم وصعحه السيوطى

عن سعد بن أبى وقاص «أنه دخل مع النبى على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا قولى: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء، وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض، و سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق. الله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك،

رواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه

قال الأحوذى على شرحه للترمذى فى هذه الأحاديث. دليل على جواز عد السبحة بالنوى أو الحصى، وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره على ذلك وعدم إنكاره.

وقد ألّف السيوطى رحمه الله كتابا أسماه «المنحة فى فصل السبحة»، وقال فى آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولايرون ذلك مكروها، وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ، فقد اتخذها أبو هريرة وأبو الدرداء وخالد بن معدان وأبو مسلم الخولانى وغيرهم ثم قال فلو لم يكن فى اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة والدخول فى سلكهم والتماس بركتهم لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وآكدها فكيف بها وهى مذكرة بالله تعالى لأن الإنسان قل أن يراها إلا بذكر الله وهذا من أعظم فوائدها.

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار بعد نقله حديث صفية وسعد رصنى الله عنهما الحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة.

## جوهرة في أهل الصفة

هم أوتاد مسجد رسول الله ﷺ ، وكان لهم مكان يجلسون تحته مسقوف بعريش النخل، وكانوا هم أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ



تركوا الدنيا لأهلها واكتفوا بالله ورسوله ﴿ سيؤتينا الله من فضله ورسوله ﴾ (١٤) يرزقهم الله بغير سبب كما رزق غيرهم بالأسباب.

وكان منهم على بن أبى طالب، ومصعب بن عُمير وأبو هريرة وغيرهم كثير، بل كان معظم المهاجرين منهم.

كان المسجد بيتهم فيه يعبدون الله، وفيه ينامون، وفيه يأكلون ، لا يخرجون منه إلا إذا انتدبهم رسول الله و السرية سريعة لا تتحمل التأخير لجمع الناس والفرسان فكانوا هم النجدة السريعة، وكانوا محل نظر رسول الله و أصحابه.

فمنهم من زوجه رسول الله على من ابنته وأمره بالتسبب فتسبب، ومنهم من أصبح قائدا لجيوش المسلمين، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

غيَّرت الدنيا الناس وما تغيَّروا، إن وجدوا آثروا، وإن فقدوا شكروا ولا يعلم بحالهم وفقرهم وجوعهم وفاقتهم إلا الله ورسوله.

عاتب الله تعالى رسوله فيهم ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ﴾(١٠)

عن أبى هريرة رَبِيْكُ أنه كان يقول: الله الذى لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض، من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعنى فمر فلم يفعل ثم مربى عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعنى فمر فلم يفعل ثم مربى أبو القاسم على فتبسم حين رآنى

وعرف مافى نفسى، وما فى وجهى ثم قال ديا أبا هريرة قلت: لبيك يا رسول الله قال أَلحق فمضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لى فدخلت فوجدت لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه فلان أو فلانة قال: «أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله قال: «ألحق إلى أهل الصيفة فادعهم لي، قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا أمرنى فأعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: «أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله قال «خذ فأعطهم» فأخذت القدح، فأخذت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح حتى انتهيت إلى النبي على وقد روى القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلى فتبسم فقال: «أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله قال «بقيت أنا وأنت، قلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب، فقعدت فشربت. فقال: اشرب فشربت، فمازال يقول «اشرب» حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسكا. قال: فأرنى فأعطيته القدح وفحمد الله وشرب الفضلة،

رواه البخاري والترمذي وأحمد

عن أنس رَفِي قال: «كان أخوان على عهد رسول الله على فكان أحدهم يأتى النبى على والآخر يحترف فشكا المحترف أخاه إلى النبى على فقال : «لعلكُ ترزق به».

رواء الترمذى وقال صحيح غريب ورواه الحاكم وصححه

عن فضالة بن عبيد أن رسول الله على إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله على الصرف إليهم فقال ولو تعلمون مالكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة،

رواه الترمذى وقال حسن صحيح وابن حبان

جاء فيهم: عن أبى سعيد رَوْقَيَ قال: قال رسول الله رَوَقِي : الله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وال

رواه الترمذى وقال حسن غريب

جوهرة في والهي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعمه قال تعالى: ﴿ وما كنَّا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾(١١) أهل الفترة على ثلاثة أقسام:

١ ـ قسم أدرك التوحيد ببصيرته كقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو، ومنهم من دخل في شريعة كتبع وقومه.

٢ ـ وقسم بدل وغير وأشرك وشرع لنفسه فجلل وحرم، كعمرو بن لحى أول من سن للعرب عبادة الأصنام وبحر البحيرة، وسيب السائبة ووصل الوصيلة، وحمى الحام ومنهم من عبد الجن والملائكة وحرقوا البنين والبنات واتخذوا بيوتا لها سدنة وحجابا يضاهون بها الكعبة.

٣ ـ القسم الثالث من لم يشرك ولم يوحد ولا دخل في شريعة
 نبي ولا ابتكر لنفسه شريعة بل بقي عمره كله غافلا عن هذا كله.

فأما القسم الأول . فقد قال رسول الله عَلَيْ في كل من قس وزيد إنه يبعث أمة واحدة ، وأما تبع ونحوه فحكمهم حكم أهل الدين الذي دخلوا فيه مالم يلحق أحد منهم الإسلام الناسخ لكل دين.

وأما القسم الثاني: فورد تعذيبهم كصاحب المحجن وعمرو ابن لحى حيث رآهم رسول الله على النار.

أما القسم الثالث: فهم أهل فترة حقيقية ومن مات منهم قبل بعثة النبى ﷺ فهو من أهل الجنة قال تعالى: ﴿ ذَلَكُ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبِكُ مَهْلُكُ الْقَرَى بِظُلْمَ وأَهْلُهَا خَافْلُونْ ﴾ (١٧) كوالذي رسول الله ﷺ.

وقد أورد ابن أبى حاتم والزركشى فى تفسيرهما قوله و لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين (١٨)



عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله على «الهالك فى الفترة يقول رب لم يأتنى كتاب ولا رسول ثم قرأ ﴿ ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ﴾ (١٩) .

حسن الإسناد

وقال تعالى ﴿ وما كان ريك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ﴾(٢٠)

سئل القاضى أبو بكر بن العربى عن رجل قال إن أبا النبى على النار ، فأجاب. بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى: ﴿ إِنَ الذَّينَ يؤدُونَ اللهُ ورسوله لعنهم الله في الدَّنيا والآخرة ﴾ ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه أنه في النار، وصح عن رسول الله على عن الله عن أبيه أنه في النار، وصح عن رسول الله على قوله «لا تؤدُوا الأحياء بسب الأموات».

قال الباجى فى شرحه على الموطأ: قال بعض العلماء: لا يجوز أن يؤذى النبى ﷺ حتى بفعل مباح، ولذا قال رسول الله ﷺ وإن فاطمة بضعة منى وإنى لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا وفشرط على المؤمنين أن يؤذوا فى غير ما اكتسبوا وأطلق الأذى فى خاصة النبى بغير شرط.

وقيل أن والدى رسول الله على كانوا هم وعبدالمطلب من أصحاب القسم الأول إذ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام على التوحيد الخالص.

قال الفخر الرازى في كتاب أسرار التنزيل ما نصه:

قيل: إن آزر لم يكن والد إبراهيم بل كان عمه وذلك أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا لقوله تعالى ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ (٢٧) معناه كان ينتقل نوره من ساجد إلى ساجد فالآية دالة على أن جميع آباء محمد على كانوا مسلمين، وقد صرح أن رسول الله على أن عالى: أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات وقال تعالى: ﴿ إِنْمَا الْمَشْرِكُونُ تُجِسٌ ﴾ (٣٣) فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشركا.

انتهى كلام الإمام فخر الرازى.

أخرج ابن المنذر فى تفسيره بسند صحيح عن ابن جريح فى قوله ﴿ رَبِّ اجْعَلْنَى مقيم الصلاة ومن ذريتي ﴾ (٢٠) قال: فان يزال من ذرية إبراهيم ناس على الفترة يعبدون الله.

وأخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح عن السدى أنه قيل له اسم أبى إبراهيم آزر فقال بل اسمه تارح قال تعالى: ﴿قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾(٢٠) وإسماعيل عم يعقوب وإبراهيم جده عليهم السلام فالشائع استخدام لفظة الأب على العم والجد.

وإبراهيم عليه السلام كان يستغفر لآزر في بدايته ﴿ قال سأستغفر لك ربى إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي ﴾ (٢١) فنهاه الله عن ذلك.

فقد قالت السيدة آمنة قبل موتها

إن صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلي الأنام تبعث بالتحقيق والإسلام دين أبيك البراهام فالتحالة أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام نقله أبو نعيم في دلائل النبوة عن الزهري.

وقال غير واحد من المفسرين: إن عبدالمطلب كان مستجاب الدعوة، وهو الذي استغاث بالله تعالى يوم الفيل، فاستجاب الله دعوته فيهم.

قال العلامة السحيمى فى شرحه على عبدالسلام أنه يجب اعتقاد أن جميع الأنبياء وأمهاتهم وآباءهم مؤمنون وأنهم فى الجنة مخلدون. وهذا هو الذى نعتقده ونلقى اللهإن شاء الله تعالى عليه.

قال ابن حجر العسقلانى فى الإصابة روى الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: قال شاب من الأنصار لم أر رجلا كان أكثر سؤالا لرسول الله ﷺ منه يا رسول الله أرأيت أبواك فى النار فقال ﷺ: مما سألتهما ربى فيطيعنى فيهما وإنى لقائم يومئذ المقام المحمود،

قال ابن حجر: فهذا الحديث يشعر بأنه يرتجى لهما الخير هم وأهل البيت جميعا.

قال ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ (٢١) قال، من رضا محمد أن لا يدخل أحدا من أهل بيته النار.

ثم إنه قال تعالى ﴿ رَبِنَا إِنَى أَسَكَنْتُ مِنْ ذَرِيتِى بَوَادُ غَيْرُ ذَى زَرِع ﴾ (٢٧) إلى أن قال ﴿ رَبِنَا اغالَمُ وَلَوَالَدَى وَلُوالَدَى وَلَمُ وَلَمُ وَلَالِكُ مِنْ يُومِ يقوم الحساب ﴾ (٢٨) فاستغفر لوالديه وذلك بعد هلاك عمه بمدة طويلة.

فقد أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن سليمان بن صرد أن عمه مات أيام إلقائه في النار فصح أن والديه هنا غير أبيه الذي نهاه الله عن الاستغفار له.

وقال تعالى: ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾ (٢٩) أى: كلمة التوحيد فقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم، وكذا روى ابن المنذر عن مجاهد وكذا معمر عن قتادة وقال الزهرى في الآية العقب ولده الذكور والإناث وأولاد الذكور.

أخرج ابن جرير في تفسيره قال تعالى: ﴿ وَاجْتَبْنَى وَبِنْيُ أَنْ نَعْبِدُ الْأَصْنَامِ ﴾(٣٠) قال مجاهد فاستجاب الله لإبراهيم دعوته في ولده فلم يعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته.

قال سفيان بن عيينة رحمه الله والمقصود في الآية إسماعيل عليه السلام وأبناءه دون غيرهم، لأنه دعا لأهل البلد أن لا يعبدوا إذا أسكنهم إياه فقال: ﴿ اجعل هذا البلد آمنا ﴾(٣١) ولم يدع لجميع البلدان بذلك فقال: ﴿ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ﴾(٣١) فيه.

روى الترمذى وصححه عن المطلب بن أبى وداعة صلاحة على مجاء العباس إلى رسول الله على وكأنه سمع شيئا فقام النبى على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله قال أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب إن الله خلق الخلق فجعلنى فى خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم فوقة، ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خيرهم فوقة، ثم جعلهم بيوتاً فجعلنى فى خيرهم بيتا وخيرهم نفسا،

فانتسب إلى أبيه مفتخرا كما انتسب إلى جده يوم حنين مفتخرا فقال: «أنا النبى لاكذب أنا ابن عبدالمطلب، ولأن الأحاديث وردت في النهى عن الانتساب إلى الآباء الكفار فدل على أن أباه لم يكن كافرا ولاجده.

قال السيوطى رحمه الله أما غالب ما يروى من أن أبوى رسول الله ﷺ في النار فغالبه ضعيف أو مردود عليه ولم يصح إلا حديثان.

١ ـ وإن أبى وأباك في النار،

رواه مسلم عن أنس

٢ \_ ‹استأذن في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له،

رواه أبو داود عن أبي هريرة

أما الأول فإن لفظة «أبى وأباك فى النار، لم يتفق على ذكرها الرواة، وإنما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وهى الطريق الذى رواه مسلم منها، وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر هذه

اللفظة بل ذكر : إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وهو أثبت من حيث الرواية فإن معمرا أثبت من حماد، فإن حمادا تكلم فى حفظه، ووقع فى أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه دسها فى كتبه وكان حماد لا يحفظ فحدث بها، فوهم فيها، ومن ثم لم يخرج له البخارى شيئا ولا أخرج له مسلم فى الأصول إلا من روايته عن ثابت.

أما معمر فام يتكلم في حفظه وأخرج له الشيخان فكان لفظه أثبت.

ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبى وقاص تَوْشَيَّكُ بمثل لفظ رواية معمر عن ثابت عن أنس وأخرجه ابن ماجة والبزار.

فلفظ «أبى وأباك فى النار» هو تصرف من الراوى رواه بالمعنى على حسب فهمه وقد وقع فى الصحيحين روايات كثيرة من هذا اللفظ تصرف فيها الراوى وغيره أثبت منه.

ثم لو فرض اتفاق الرواة على اللفظ الأول كان معارضا بما تقدم من الأدلة والأحاديث الصحاح فيجب تأويله وتقديم الأدلة عليه كما هو مقرر في الأصول وبهذا يجاب عن الحديث الثاني حيث لم يؤذن له في الاستغفار لأمه على ، فقد كان في أول الإسلام ممنوعا على من الصلاة على من كان عليه دين وهو مسلم ، وقد قال الإمام فخر الرازي في قوله «إن أبي وأباك في النار، المقصود به أبو طالب حيث أن العرب أطلقت الأب على العم كثيرا، ونقل ذلك الرد عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج والسدى.

والمسلك الثالث أنه ليس كل حديث فى صحيح مسلم يقال بمقتضاه لوجود المعارض له، وذلك أن مسلما روى عن ابن عباس بسند صحيح أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة فى عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر ومع ذلك فالأثمة الأربعة خلاف ذلك.

إنتهى كلام السيوطي رحمه الله.

\* عن ابن عباس رَوْشَيُهُما أن رسول الله رَبِيِّةِ قال: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه،

رواه مسلم وأحمد بسند صنحيح

فلو كان والديه على النار لكانوا ولاشك أهون من أبى طالب والذى ورد أن أبا طالب أهون أهلها عذابا فتفرع من ذلك عدم وجودهما في النار.

ثم إن أبا طالب قد اختلفوا فيه، قال ابن حجر العسقلانى فى شرح الأربعين: إن لكل من الأئمة الأربعة قولا بأنه مؤمن عاص لأنه آمن بقلبه بلاشك ولم ينطق بلسانه.

وأخرج الشيخان من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أن رسول الله على الله على الله عن أبيه أن رسول الله على الله على الله على الله عند الله .

وقد شفع فيه رسول الله ﷺ

فقد روى العباس وَ أَنْهُ قَالَ: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال: «نعم وهو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؛

رواء الشيخان

فدل على أنه نفعه وشفع فيه وذلك دليل على أنه قد قالها.

وفى حديث سعيد بن المسيب السابق دحتى قال آخر ماكلمهم هو على ملة عبدالمطلب،

وعبدالمطلب كان حنيفيا على ملة إبراهيم من التوحيد كما هو معلوم.

وكان مصدق بقلبه مدافعا عن دينه ورسوله كما قال في شعره .

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتنى وعرفت أنك ناصحى ولقد صدقت وكنت ثم أمينا لولا الملامة أوحذار مسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا

فالإيمان هو التصديق القلبي، والنطق باللسان ليس شرطا إلا لإجراء الأحكام الدنيوية

وأما تعذيبه في النار فليس دليلا على كفره فكم من مؤمن عاص سيعذب، ولكن عذابه لعدم نطقه باسانه والقيام بتلك الأحكام.

أما فرله ﴿ ماكان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ماتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ (٢٣)

فقد قال ابن حجر فى شرحه على الأربعين: ويجاب عن حديث ابن المسيب الذى رواه فى سبب نزول السورة بأن السورة كلها نزلت فى المدينة آخرا وأبو طالب مات قبل هذا ببضع عشرة سنة فيكون التحقيق أن الآية نزلت تنهى المؤمنين عن الاستغفار لأقاربهم المشركين فإنه لا ينفعهم، وحديث على يدل عليه.

فقد روى الترمذى وأحمد والحاكم بسند صحيح عن على كرم الله وجهه قال: السمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للنبى عليه فنزلت ﴿ ماكان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾(٢١).

#### جوهرة في الذكر

عن أبى هريرة رَوْقِي قال: قال رسول الله وَالله والله الله والله و

قال: فيقولون: لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأونى؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول: فما يسألون قال: يقولون: يسألونك الجنة قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يارب ما رأوها يقول: فكيف لو رأوها قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون : يتعوذون من النار فيقول: وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها قال: فيقول: أنه من النار فيقول: وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها قال: فيقول: أشهدكم يا ملائكتى أنى قد فرارا وأشد منها مخافة، قال فيقول: أشهدكم يا ملائكتى أنى قد غفرت لهم قال: يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم؛

رواه البخارى ومسلم والترمذى وأحمد وابن حبان والبزار والطبراني

وكما لايشقى بهم جليسهم لايشقى بهم معتقدهم ولا محبهم.

عن يعلى بن شداد قال حدثنى أبى شداد بن أوس وعبادة بن الصامت قال: كنًا عند النبى فقال: «هل فيكم غريب» يعنى من أهل كتاب. قلنا: لا يارسول الله فأمر بغلق الباب وقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله وعدتنى ثم قال: الحمد لله الذى بعثتنى بهذه الكلمة وأمرتنى بها ووعدتنى عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد «ثم قال» أبشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم».

رواه أحمد والطبراني والمنذري في الترغيب والترهيب وسنده حسن

عن أنس بن مالك رَوْقَ أن رسول الله عَلَيْة قال وإذا مررتم برياض الجنة قال وحلق الذكر،

رواه أحمد والبيهقي والترمذي وقال حسن غريب

وفى رواية أبى هريرة ،قلت وما الرتع يا رسول الله قال ،سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية الذكر جماعة.

عن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله على يقول ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله،

رواه الحاكم على شرطهما بسند صحيح

دليل على جواز الذكر باللفظ المفرد ﴿ الله ﴾

وما من آية في القرآن فيها ذكر إلا لكلمة الله ﴿ والذاكرين الله ﴾ ﴿ وادْكرو الله ﴾ فالذكر بكلمة الله هي الأصل.

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله على مأكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون،

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب والحاكم صححه

فى هذا الحديث الحث على الإكثار من الذكر فما من آية فيها ذكر إلا جاء بعدها كلمة كثيرا ﴿ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات﴾ (٣٠) و ﴿ اذكروا الله ذكرا كثيراً ﴾ (٣١). عن أبى موسى الأشعرى رَوْقَى قال: قال رسول الله رَوِي لَهُ اللهِ الله وَ لَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا وياعبدالله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت: بلى يا رسول الله قال: وقل: لا حول ولا قوة إلا بالله،

رواد البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى

فيه دليل على أن رسول الله ﷺ قد لقن بعض أصحابه أذكارا بإذن خاص دون الإذن العام الذي لقنه لجميع الأمة.

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ من سبح مائة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن حج مائة حجة ومن حمد مائة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن حمل على مائة فرس فى سبيل الله أو قال غزا مائة غزوة ومن هلل مائة بالغداة ومائة بالعشى كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل، ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشى لم يأت فى ذلك اليوم أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال،

رواه الترمذي وقال حسن

عن أبى هريرة رَوْقَ أن رسول الله رَبِي قال دمن قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبدالبحر،

رواه الترمذي وقال حسن صمحيح

عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ مما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كُفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر،

رواه أحمد والنسائى والحاكم وابن أبى الدنيا والترمذى وقال حسن غريب

كل هذه الأحاديث فيها من الشواب العظيم مالا يقدره ولا يحصيه إلا الله تعالى لفضل الذكر وما يؤدى إليه.

عن حنظلة بن الربيع الأسيدى والله والله والله والله والله والذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عندى وفى الذكر الصافحتكم الملائكة على فرشكم، وفى طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ـ ثلاث مرات،

رواه مسلم والترمذى

فيه دليل على أن المشاهدة والمكاشفة إنما هى ثمرة من ثمرات مجالسة الصالحين وكثرة الذكر.

عن أبى سعيدالخدرى رَوْقَ أن رسول الله رَوَّقَ قال اليذكرن الله وَ على الفرش الممهدة يدخلهم الجنات العلى،

رواء أبو يعلى بإسناد حسن

وهم أهل الأذكار والأوراد وهم أيضا أهل الفكرة والنظرة.

عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله على مخير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى،

رواء أحمد وابن حبان والبيهقي في الشعب بسند حسن

الذكر الخفى الذى يخفى عن الملائكة فلا تكتبه ولكن الله يعلمه وحده.

عن جابر رَوْقَ ما أن رسول الله رَوَقِي كان يلبى لبيك اللهم لبيك لا شريك لك.

لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك. ولبى الناس وراءه يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبى على يسمع فلم يقل لهم شيئاً،

رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن حبان بسند صحيح

عن ابن عمر رَوْ الله عن الله عن الله عن ابن عمر رَوْ الله عن الله والعمل، والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل،

رواه البخارى ومسلم ومالك وأحمد

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال بينما نحن نصلى مع رسول الله على الله عنهما قال بينما نحن نصلى مع رسول الله على إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله على: •من القائل كلمة كذا وكذا، ؟ قال. رجل من القوم: أنا يا رسول الله قال: •عجبت لها! فتحت لها أبواب السماء، وفي رواية •لقد رأيت ابتدرها إثنا عشر ملكا، قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله على يقول ذلك،

رواه مسلم والترمذي والنسائي

عن رفاعة بن رافع رفي قال: صليت خلف رسول الله عليه فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى ويرضى، فلما صلى المتكلم في الصلاة، وفلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية: فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية: فلم يتكلم أحد ثم قالها الثانية:

رواء البخارى ومالك والنسائي والتزمذى وأبو داود

عن أبى هريرة رَوَقَ عن رسول الله وَ قَالَ الله عَلَيْةِ قال الستجاب المحدكم مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل اقالوا وما الاستعجال يا رسول الله قال ايقول يارب قد دعوتك فلا أراك تستجيب لى،

رواه البخارى ومسلم وابن عبد البر في التمهيد

هذه الأحاديث تدل على جواز الدعاء بما يلهم به الله عبده، وإن كان هذا الدعاء زائدا عما جاءت به السنة وكذا جواز الذكر بغير الألفاظ التي جاءت بها السنة

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على قال وأحب الأعمال أدومها وإن قل،

رواه الشيخان

دل هذا الحديث على استحباب تحديد العدد في الذكر إذ أنه لا يداوم إلا على عمل معلوم عدده.

#### جوهرة في عظيم فضل الله

عن أبى هريرة رضي قال: سمعت رسول الله رسول الله الله يقول وإن الله عبر وجل يعطى عبده بالحسنة الواحدة ألفى حسنة ثم تلا

# جوهرة في السر

عن أنس بن مالك رَبِي قال: وأسر الله وسول الله على سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتنى عنه أم سليم فما أخبرتها به،

رواء الشيخان

عن عمار رَوْفَ قال: أخبرنى حذيفة وأن رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والله والله وال اثنى عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم،

رواد مسلم

عن أبى عبدالله الجسرى قال: دخلت على عائشة وعندها حفصة بنت عمر رَوِّ فقالت لى: إن هذه حفصة زوج النبى و أقبلت عليها فقالت: أنشدك الله أن تصدقينى بكذب أو تكذيبى بصدق تعلمين أنى كنت أنا وأنت عند رسول الله و أغمى عليه فقلت الك أترينه قبض قلت لا أدرى ثم أفاق. قال: افتحوا له الباب. ثم أغمى عليه فقلت: أترينه قد قبض قلت لا أدرى ثم أفاق قال: افتحوا له الباب فإذا هو عليه فقلت لك أبى أو أبوك قلت لا أدرى ففتحنا له الباب فإذا هو عثمان بن عفان فلما رآه النبى و قلت لا أدرى ففتحنا له الباب فإذا هو بشىء لا أدرى أنا وأنت ماهو، ثم رفع رأسه فقال أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. قال: أدنه فأكب عليه إكبابا شديدا فسارة بشىء، ثم رفع رأسه فقال: أفهمت ما قلت لفع رأسه فقال: فقال: أفهمت ما قلت الخرج قال: فقالت حفصة اللهم نعم،.

رواه أحمد والطبراتي في الأوسط بسند صحيح

﴿ يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ﴾(٢٧) فقال: قال عز وجل: ﴿ أجراعظيما ﴾ فمن يقدر قدره،

رواء أحمد بسند جيد

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى علي قال: «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا فاقترب واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها،

رواه أحمد والترمذى وقال صحيح

عن عثمان رَوْقَ قال قال رسول الله و محرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها،

رواه الحاكم على شرطهما بسند سميح

عن عبادة بن الصامت وَ قَالَ: قال رسول الله وَ وَ من استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة،

رواه الطبراني، وقال الهيثمي سنده صحيح

عن على كرم الله وجهه قال: «مامن مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى وإن عاده عشية إلاصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف فى الجنة، رواه أبو داود والنسائى والترمذى وقال غريب حسن. عن أبى هريرة وَاللهُ قَال: محفظت عن رسول الله وَاللهُ وَعاءين فَأَما أحدهما فبثثته إليكم، وأما الآخر فلو بثثته إليكم قُطع هذا البلعوم، واله البخاري

عن أم سلمة عن قالت: كان على أقرب الناس عهدا برسول الله على عدنا رسول الله على غداة وهو يقول: •جاء على جاء على، مرارا فقالت فاطمة عن كأنك بعثته في حاجة! قالت فجاء بعد. قالت أم سلمة: فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم إلى الباب فأكب عليه رسول الله على وجعل يساره ويناجيه ثم قبض رسول الله على أقرب الناس عهدا،

رواه الحاكم بسند صحيح على شرطهما وأقره الذهبي

تدل هذه الأحاديث على أنه ﷺ أسرٌ من علمه إلى من شاء من أسرار دون غيرهم وذلك لعظم قدر هؤلاء الناس وشديد تصديقهم له وكل ذلك علوم خاصة وأسرار وأنوار وليست شيئا عاما لكل الأمة.

## جوهرة في العلم

عن عمر بن الخطاب رضى الله قال: وقام فينا رسول الله عليه وأهل النار وأخبرنا عن بدء الخلق حستى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه،

أخرجه البخارى

عن عمرو بن أخطب الأنصارى وَ قَالَ: اصلى رسول الله يوما الفجر وصعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى يوم القيامة قال: فأعلمنا أحفظنا،

رواه مسلم وأحمد في المسند

عن حذيفة بن اليمان رَوْقَيْ قال قام فينا رسول الله والله مقاماً فما ترك شيئا يكون من مقامه إلى قيام الساعة إلا حدَّثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه،

رواه البخارى ومسلم وأيو داود

هذه الأحاديث جميعا تدل على سعة علمه على وأنه لم يبلغ كل علمه، ولكن بلغ. ما أمر بتبليغه من علمه وإلا فهو البحر المحيط.

قال البوصيري رحمه الله

فإن من جودك الدنيا وصرتها ومن علومك علم اللوح والقلم عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت. قال :اشترطت أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي عليها بعد ذلك يقول استصدقون ويجاهدون إذا أسلمواه

رواه أبو داود بسند حسن

عن أنس بن مالك رَفِي أن رسول الله عليه قال لرجل وأسلم، . قال: أجدنى كارها قال: وأسلم وإن كنت كارها،

رواه أحمد وأبو يعلى والصياء بسند صحيح

عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه «أتى النبى عليه فأسلم على أنه لا يصلى إلا صلاتين فقبل منه ذلك»

رواه أحمد بسند جيد

فيها ما فيها من سعة علمه عليه العباد وإن ظهروا فيها ما فيها من سعة علمه عليه الوقت بما لا يعلمونه من أنفسهم فهو علي أعلم بأنفسهم منهم.

## جوهرة في أهل البيت

عن أبى ذر رَوْقَ قال: سمعت رسول الله رَقِية يقول: ومثل أهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق،

رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبى

عن جابر رَوَّ قَال : رأيت رسول الله رَوَّ في حجة الوداع يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: وإنى تركت فيكم ما إن أخذتم به ان تضلوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى،

رواه الترمذي وقال حسن غريب

عن يزيد بن أرقم رَوْقَ قال: رسول الله وَ الله والله والله على ما إن تمسكتم به ان تضلوا بعدى أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتى أهل بيتى ان يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفونى فيهم،

رواه الترمذي وقال حسن غريب

عن عائشة وَ أَن النبى وَ قَالَ وهو في مرضه الذي توفى في مرضه الذي توفى فيه: يا فاطمة ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين،

رواه الحاكم بسند صحيح وأقره الذهبي

عن على كرم الله وجهه أن النبى ﷺ أخذ بيد حسن وحسين وقال ،من أحبنى وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى يوم القيامة،

رواه أحمد والترمذي وقالا حسن غريب

عن عبدالله بن مسعود رَيْكَ أن رسول الله عَلَيْ قال: «النظر إلى على عبادة»

رواه الطبراني بسند صحيح

إذ أنه وارث لرسول الله على فمن نظر إليه فكأنما نظر إلى رسول الله على .

هذه الأحاديث فيها عظيم فضل أهل البيت ومن أحبهم

عن ثوبان رَوْنِكُ قال: «دخل رسول الله والله على فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب فقالت: هذه أهداها إلى أبو حسن، والسلسلة في يدها فقال رسول الله والله والل

رواه الحاكم وصمحه على شرطهما وأقره الذهبى

هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وإلا فالذهب حلال لنساء الأمة، أما فاطمة والله فلمكانتها حرم عليها دون غيرها وكذلك حرمت الصدقة على محمد وعلى آله وعندما وجدوا درهمين في خباء أحد أصحاب الصفة بعد وفاته قال لهم رسول الله والله وا

رواه الترمذى وقال حسن

عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: كنت جانسا إذ جاء على والعباس يستأذنان فقالا: يا أسامة استأذن لنا رسول الله على والعباس يستأذنان. قال: «أتدرى ما جاء بهما؟»

قلت: لا .فقال النبى عَلَيْهِ: «لكنى أدرى إئذن لهما، فدخلا. فقالا: يا رسول الله جئناك نسألك أى أهلك أحب إليك؟ قال: «فاطمة بنت محمد، قالا: جئناك نسألك عن أهلك قال «أحب أهلى إلى من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد، قالا ثم من؟ قال: «على بن أبى طالب، فقال العباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال :«إن عليا قد سبقك بالهجرة»

رواء الترمذى وقال حسن

\* اعلم أن الحب نوعان: حب طبيعى ذاتى، وحب للأعمال وهو حب إيمانى فرسول الله على أحب أسامة الحب الطبيعى الذاتى فهنيئا له إذ أنه أحب بغير سبب كحب الأطفال بعضها بعضا، وأحب غيره الحب الآخر إلا أن الحبين قد اجتمعا لعلى كرم الله وجهه.

# جوهرة في أصحابه وإخوانه صلى الله عليه وسلم

عن أسير بن جابر رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر، حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ ثم من

عن رفاعة الجهنى وَاقِينَ أن رسول الله والله والله وأثنى عليه، ثم قال وأشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك فى الجنة وقد وعدنى ربى أن يدخل من أمتى سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب وإنى لأرجو أن يدخلوها حتى تبوؤا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن الجنة،

رواه أحمد والطبراني، وابن حبان، والبغوى، والبارودى، وابن قانع وبعضه عن ابن ماجه، وقال الهيثمي رجاله موثقون

الأحاديث التى دلت على تفضيل الصحابة إنما هى فصل عملى إذأن كل عمل صالح نعمله إنما هو فى صحائفهم لأنهم السبب فى وصوله إلينا وكل تفضيل لمن بعدهم عليهم إنما هو فصل ذاتى لادخل لأحد فيه إنما هو اختصاص يختص الله به من يشاء من عباده.

عن عبدالله بن شقيق رحمه الله قال: كنت مع رهط بإلياء فقال عبدالله بن أبى الجدعاء سمعت رسول الله على قال: البدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم اقلنا سواك يا رسول الله! قال: النعم سواى، فقيل الرجل هو عثمان بن عفان أو أويس القرنى.

رواه الترمذي وقال صحيح غريب وأخرجه الدارمي وابن ماجة

قرن؟ قال: نعم قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال: نعم. قال ألك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله على يقول «يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن وفى رواية - «إن خيرالتابعين رجل يقال له أويس وكان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر ولو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل «فاستغفرلى» فاستغفر له».

رواه معطم

عن أنس بن مالك رَوْقَ قال: قال رسول الله رَودت أنى لقيت إخوانى قال فقال أصحاب النبى رَوْق نحن إخوانك؟ قال: وأنتم أصحابى. ولكن إخوانى الذين آمنوا بى ولم يرونى،

رواه أحمد بسند صحيح

عن أبى أمامة رَفِي قال قال رسول الله و وطوبى لمن رآنى وآمن بى وطوبى لمن آمن بى ولم يرنى سبع مرات،

رواه البخارى في التاريخ وأحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسند صحيح

عن أبى جمعة وَاللهُ عَلَيْكَ قال تغدينا مع رسول الله وَ ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال: يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك قال ونعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى،

رواه أحمد وأبو يطى بسند جيد

## جوهرة في السيد

عن أبى سعيد الخدرى رَوَالَكُ أن النبى رَالِي قَالَ لهم القوموا إلى سيدكم سعد،

رواه أبو داود بسند صحيح

وعن أبى هريرة صَنْ أَن النبى عَلَيْهِ قال ،أنا سيد ولد آدم ولا فخر،

رواه مسلم وأبو داود يسند صحيح

دلت الأحاديث على جواز إطلاق لفظ السيد على الرسول ﷺ في الصلاة وغيرها، إذ أنها الأصل الأصيل في قوله تعالى ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ﴾ (١٨) وكذا جواز إطلاق السيد على الصالحين من أمته ﷺ.

أما قوله ﷺ «لا تسيدونى فى الصلاة، فموضوع لا أصل له حتى من وضعه أخطأ فى لغته لأن الصحيح أن تقول. سود أما سيد فلحن.

والله تعالى هو السيد المطلق إذ أن خادم القوم سيدهم، وما رأينا أحداً يخدم عباده ويقوم بحوائجهم وتوصيل الخير بغير علمهم مثل ربهم، فكل من قام بخدمة الناس بغير علمهم فله نصيب من وراثة اسمه السيد جل جلاله.

# جوهرة في التمثل

عن أبى هريرة رَوْقَ أن رسول الله رَوَقِ قال ،هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم،

رواه البخارى

عن أبى هريرة رَوَالْيَكَ أن رسول الله وَ الله وَ قَال: وصدقك وهو كذوب ذاك شيطان،

رواه البخارى

عن أبى ثعلبة الخشنى رَوْفَ قال: قال رسول الله وَ الجن الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وا الله وا الله و ال

رواه الحاكم بسند صحيح على شرطهما وأقره الذهبى

فيها جواز تمثل الملائكة والجن على صور الإنس، وفى قوله على الله وفي الله وفيه الناس، أى: لم يأت ليعلمه هو الله ولكن ليعلم الناس وفيه ما فيه من الإشارات.

عن أبى هريرة رَوَقَ قال: قال رسول الله والله والله والله الموت الله عن أبى هريرة محكه ففقاً عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتنى

اعلم أنه ما من نفس إلا وفيه روح خارج منك فما من ذكر تذكره إلا ويخلق الله من هذا الذكر ملك يطير إلى أن يأتى إلى العرش ويظل هذا الطائر يذكر الله تعالى إلى قيام الساعة، وهذا معنى مضاعفة الحسنات والنفث قد يكون بخير فينفعك هذا الروح الخارج منك وقد يكون بشر ومن شر النفائات في العقد، فيؤثر على المسحور فيضره.

# جوهرة في الإقامة

عن خالد بن الوليد رَوْقَ أن رسول الله و قال وأنا برىء من كل مسلم أقام مع المشركين،

رواء الطبراني ورجاله ثقات

عن سمرة بن جندب عن النبى على قال: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا،

رواه البخارى وقال حسن صحيح على شراطهما وأقره الذهبي

# جوهرة في المحذثين

عن عائشة رَوْقَ قالت قال رسول الله عَلَيْ قد كان يكون في الأمم محدّثون فإن يك في أمتى أحد فعمر بن الخطاب،

رواه الترمذي وقال حسن صحيح

إلى عبد لا يريد الموت فرد الله إليه عينه فقال: أرجع فقل له يضع يده على متن ثوره فله بكل ما غطت يده من شعره سنة قال: أى رب ثم ماذا قال: ثم الموت قال فالآن،

رواه البخارى ومسلم والنسائى

الملائكة لها التمثل في شكل بنى آدم ومع هذا موجودون بشكلهم الحقيقي في السماء في نفس الوقت فجبريل عليه السلام تمثل لمريم الصديقة على شكل بشر، وكان في نفس الوقت في السماء له ستمائه جناح فهذا مثاله لا حقيقته قال القرآن: ﴿ فتمثل لها ﴾(٢٩) فالذي فقاً موسى عينه إنما هو مثال ملك الموت لا حقيقته

# جوهرة في النَّفَسَ

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى على الله الموالله أحد، وقل أعوذ برب الفراش كل ليلة جمع كفيه فقرأ فيهما: قل هوالله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ من رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، وكان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها،

رواه البخاري

عن أنس قال قال رسول الله و الله والله الله عباداً يعامل الناس بالتوسم،

رواه البزار الطبراني في الأوسط وإسناده حسن

عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله على والله الله على والله المؤمن في ذلك لآيات المؤمن في ذلك لآيات للمتوسميين (٤٠) .

رواه الترمذى وأخرجه البخارى في التاريخ وابن أبي حاتم وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب والمحكيم الترمذي والطبراني وابن عدى كلهم عن أبي أمامة وهو حديث حسن.

فيه دليل على أهل المكالمة، وأهل التوسم المكاشفون، وأنهم كثير في أمته على أهل أشرف الأمم، وليس معنى الحديث قصر ذلك على عمر رَوْقَ إذ أنهم كثير في الأمم قبلنا فكيف بأفضل أمة.

# جوهرة في نجد

عن أبى سعيد الخدرى رَوْكَ أن أبا بكر جاء إلى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله إلى: مررت بوادى كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلى فقال له النبى عَلَيْ ،اذهب فاقتله، قال: فذهب إليه أبو بكر رَوْكَ فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله فرجع إلى رسول الشيكي قال فقال النبى عَلَيْ لعمر ،اذهب فاقتله، فذهب عمر فرآه على

تلك الحالة التى رآه عليها أبو بكر قال فكره أن يقتله قال: فرجع فقال: يا رسول الله رأيته يصلى متخشعا فكرهت أن أقتله قال ايا على اذهب فاقتله قال: فذهب على فلم يره فرجع على فقال يا رسول الله إنه لحم يره فقال النبى على النبى المناز الله المناز وأصحابه يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم فى فوقه فاقتلوهم هم شر البرية،

رواه أحمد ورجاله ثقات

عن جابر بن عبدالله وَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله وَ عَلَظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز،

رواد مسلم

عن أبى هريرة وَيْكُ أن رسول الله وَالله الله وعنده رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجود فتعرض لرسول الله وقاله من قبل وجهه فلم يعطه شيئا، ثم أتاه من خلفه فلم يعطه شيئا، فقال: والله يا محمد ما عدلت منذ أليوم فى القسمة فغضب رسول الله والله والله المديدا ثم قال: والله لا تجدون بعدى أحدا أعدل عليكم قالها ثلاثاء ثم قال: يخرج من قبل المشرق رجال كأن هذا منهم هديهم هكذا يقرأون من قبل المشرق رجال كأن هذا منهم هديهم هكذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجع إليه. سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى الرمية لا يرجع إليه. سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى

يخرج آخرهم فإذا رأيتموهم فاقتلوهم قالها ثلاثا شر الخلق والخليقة قالها ثلاثا، وفي رواية ،حتى يخرج آخرهم مع الدجال،

رواه أحمد بسند حسن

عن عمر رَوْفَيَ أن رسول الله رَفِي قال: واللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا فقال في الثالثة: وهناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان،

رواد البخاري ومالك في الموطأ

فيه دليل على قسوة القلوب فى أهل نجد وخروج الفتن والقلاقل والجهل من هناك وخصوصا فى هذه الأيام فتجد هناك أطفال العلماء الذين يظنون أنفسهم أعلم خلق الله وهم أجهله فينتقدون على أهل الله، ويحاربون أولياء الله بما يصدرونه من كتيبات صغيرة وتكفيهم هذه الأحاديث.

## جوهرة في الحال

عن أنس بن مالك رَفِي قال. قال: رسول الله والله ألله ألله ألله الله ورحا بتربة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده

فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح،

رواء الشيخان

عن أبى هريرة وَالله عن النبى والنبى والنبى والنبى والنبى والنبي والنبى والنبى والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي المن المن المن المن المن النبي المن النبي المن النبي المن النبي النبي

رواه أحمد بسند صحيح ورواه البخارى بلفظ آخر عن حذيفة

دل الحديثان على أن أصحاب الأحوال محكومون بأحوالهم فمن كان فى سكره أو فنائه أو فرحه بالله فقال ما قال فإنه غير مؤاخذ من قبله تعالى وذلك كمن قال: أنا الله أو ما فى الجبة غير الله فهذه ألفاظ أخف بكثير ممن قال أنت عبدى وأنا ربك.

جوهرة في رؤية رسول الله صلي الله عليه وسلم

عن أبى هريرة رَيْقَ أن رسول الله عَلَيْ قال: دمن رآنى في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي،

رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي

فيه دليل على وقوع رؤيته على يقظة لبعض أكابر العارفين وقد ذكر ابن حجر العسقلانى رحمه الله أن ابن عباس رضى الله عنهما رأى النبى على في النوم فبقى بعد أن استيقظ متفكرا في هذا الحديث فدخل على بعض أمهات المؤمنين ولعلها خالته ميمونة فأخرجت له المرآة التي كانت للنبى على فنظر فيها فرأى صورة النبى على ولية برزخية لا تصرف للمادة فيها.

وقال ابن حجر رحمه الله وقد نقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبى على المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا متخوفين منها فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك.

عن قتادة رَوْقَ قال: قال رسول الله رَوَّق : من رآنى فقد رأى الحق،

رواه البخارى ومسلم وأبو داود

وذلك أن رسول الله على هو الحجاب والبرزخ الأعظم فلا يعرف أحد الله إلا عن طريق برزخيته على ومن وراء حجابه على فرسول الله على أحمل مخلوق تحمل جميع كمالات الأسماء والصفات الإلهية فمن رآه فكأنما رأى الله تعالى إذ أن الذات لا تدرك.

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: سمعت النبى على الله عنهما قال: سمعت النبى على الله يقول الا تمس النار مسلما رآنى أو رأى من رآنى،

# قال طلحة بن خراش فقد رأيت جابر بن عبدالله

رواه الترمذى وقال حسن غريب

فيه أن من رأى رسول الله على من أمته رؤية تعظيم وإجلال نوما أو يقظة فإن الحديث عام أصابته هذه البشرى العظيمة وكذا من رأى من رآه على .

وقد ورد بأسانيد صحيحة أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين، وخمسة وأربعين، وأربعة وأربعين، جزءا من النبوة، وذلك حسب من يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة، فمن كان أصدق كان إلى النبوة أقرب وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافر، ومن الفاسق كرؤيا الملك والفتيين في السجن ورؤيا كسرى وعاتكة عمة رسول الله على ظهور النبي كله.

عن أبى رزين العقيلى رَبِيْكُ أن رسول اللهَيَّالِيَّ قال: «الرؤيا جزء من أربعين جزءاً من النبوة والرؤيا معلقة برجل طائر مالم يحدث بها صاحبها فإذا حدث بها وقعت فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا».

رواه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح

قيل لمالك رحمه الله أيعبر الرؤيا كل أحد فقال أبا للبوة يلعب، وقال مالك رحمه الله: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها. فإن رأى خيرا أخبر به وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت، ولا يعبرها على الخير وهى عنده على المكروه.



# جوهرة في النسب

عن أبى هريرة رضي أن رسول الشي قال ممامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾(١٠)

رواء الشيخان

عن عبد الله بن مسعود رَيْقَ قال: قال رسول الله عَلَيْ : ابن لكل نبى ولاة من النبيين وإن وليى أبى، وخليل ربى إبراهيم ثم قرأ: ﴿ إِن أُولَى النَّاس بِإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ﴾ (٢٠)

رواه الترمذي والطبرى بعند صحيح والحاكم وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي

عن عمرو بن العاص رَوْقَ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ جهارا غير سر يقول: «إن آل أبى ليسوا بأوليائى وإنما وليى الله وصالح المؤمنين،

رواه الشيخان

عن معاذ بن جبل رَفِي قال: قال رسول الله ﷺ: وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا،

رواه أحمد بسند صحيح

هذه الأحاديث جميعا تدل على أن النسب الدينى أولى من النسب الطينى، وأن الأنساب الإيمانية هي المعتبرة عند الله تعالى



دون غيرها والموافقة والمتابعة توجب الاتصال كما أن المخالفة توجب الانفصال.

## جوهرة في القرآي

عن عقبة بن عامر رَوْقَ قال: سمعت رسول الله رَوَقِ يقول: «لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقى في النار ما احترق، .

رواه الدرامي وأحمد وأبو يطي والطبراني في الكبير بسند حسن

أى ما احترق كلام الله المنزل القديم أما ما فى الورق من حروف فهو حادث والورق نفسه حادث، ونطقنا بالحروف حادث ﴿ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ﴾ فالذى فى المصحف هو الدال على مدلولات كلام الله القديم وإلا فكلام الله لا ينطق بلسان ولا يسمع بآذان وليس بحرف ولا نفس.

# جوهرة في أصحاب المراتب

عن أبى هريرة رَوَّقَ عن النبى رَوَّقَ قَال: وإن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم،

رواه الحاكم وأحمد بسند صحيح

عن على كرم الله وجهه قال: قال رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه وعلى مسعة رفقاء نجباء وزراء وإنى أعطيت أربعة عشرة حمزة وجعفر وعلى وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبدالله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبلال، درضى الله عنهم جميعا،

رواه أحمد والترمذي بسند حسن

عن عبادة بن الصامت رَوَّقَ أن رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْ قال: «الأبدال في أمتى ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون»

رواه الطبراني بسند صحيح

عن عبادة بن الصامت عَرِيْقَ أن رسول الله عَلِي قال والأبدال في هذه الأمة ثلاثون رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا،

رواه أحمد ورجاله ثقات

فيها ذكر النجباء والأوتاد والأبدال

## جوهرة في الساعة

عن جابر رَوْظُيْ أَن رسول عَلَيْكِم قال ديوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، دراه أبو داود والنسائي وأحمد والحاكم وصححه



ورواية الحاكم فيها زيادة وولا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا الا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر الساعة بعد العصري.

فيه أنهم كانوا يعرفون تقسيم اليوم إلى ساعات وفيها تحديد ساعة الإجابة من اليوم.

## جوهرة في العمر

عن أنس بن مالك عن الله على الله على الله على الله على الدنت ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالديه وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث جرى عليه القلم وأمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشددا فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام آمنه الله من البلايا الثلاثة الجنون والجذام والبرص، وإذا بلغ الخمسين لين الله عز وجل عليه حسابه، وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحييه عليها، وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ التسعين بلغ الثمانين تقبل الله منه حساته ومحا عنه سيئاته، وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمى أسير الله في الأرض وشفع في أهله،

رواه أحمد والبزار وأبو يطى ورجال أحد إسنادى البزار ثقات

فيه مزية عظيمة لمن طال عمره وحسن عمله.

#### جوهرة في ليلة القدر

رواه أحمد ورجاله ثقات

فيه علامات ساطعة لمن تحرى عن ليلة القدر ومن المعلوم أنها متنقلة فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان، جمعا بين الأحاديث الواردة فيها قمرة تأتى ليلة إحدى وعشرين وأخرى ليلة ثلاث وعشرين وهكذا.

# جوهرة في الكسوة

عن أبى سعيد الخدرى سَرَ أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله سَرِيِّة يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها».

رواه الحاكم وقال على شرطها

دليل على أن الله تعالى يحشر بعض الصالحين وقد كساهم فليس كل الناس يكونون عرايا في المحشر ومن غير المعقول أن يشرف الله أناسا فيحشرهم تحت ظل عرشه ثم لا يكسوهم.

# جوهرة في الإمامة

عن أم ورقة بنت عبد الله الأنصارى وكانت قد جمعت القرآن وكان النبى على قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن وكانت تؤم أهل دارها،

رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والدار قطئي وابن خزيمة وصححه

دليل على جواز إمامة المرأة للرجال المحارم، ذهب إلى ذلك داود وأبو ثور والمزنى والطبرانى أخذا بظاهر الحديث، وإلى عدم صحة إمامتها ذهب الجمهور لحديث «لاتؤمن امرأة رجلا، وجمع سيدى محيى الدين من عربى بين الحديثين فأجاز إمامتها إن كانت جامعة للقرآن فاضلة عالمة وإلى عدم جواز ذلك إن كانت غير ذلك.

## جوهرة في التربية

عن أنس بن مالك رَوْقَ أن رسول الله وَ كان يخرج على أصحابه المهاجرين والأنصار فلايرفع طرفه أولا إلا إلى أبى بكر وعمر، كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما خاصة وإلى سائر أصحابه عامة،

رواه الترمذي بسند حسن



عن عمر بن الخطاب رَوْقَ قال سمعت رسول الله رَوَاقِي يقول ويأتى عليكم أويس...، مر ذكره

فيه التربية بالنظرة وفيه التربية الأويسية ، وهو أن يربى الشيخ مريده ولم يتلاقيا فهذا أويس رحمه الله رباه رسول الله عليه ولم يلتقيا.

#### جوهرة في المولد

روى البخارى فى صحيحه عن عروة بن الزبير وأن العباس بن عبد المطلب رأى أبا لهب فى النوم بعد وفاته فسأله عن حاله فقال لم ألق خيرا بعد كم غير أنى سقيت فى هذا بعتاقتى ثويبة وإنه ليخفف على فى كل يوم اثنين،

وذلك أن أبا لهب أعتق ثويبة جاريته لما بشرته بولادة رسول الله وذلك أن أبا لهب أعتق ثويبة جاريته لما بشرته بولادة رسول الله وذلك يوم الاثنين.

ورواها عبد الرزاق في المصنف ورواها ابن كثير في البداية والنهاية ورواها الحافظ البغوى في شرح السنة، والسهيلي في الروض الأنف .

عن ابن عباس عنهما قال: «قدم رسول الله عليه المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله

فیه موسی وبنی إسرائیل من عدوهم فصامه وقال أنا أحق بموسی منكم فصامه ﷺ وأمر بصیامه،

رواه البخاري وأبو داود

عن أبى قتادة أن عمر سأل النبى على عن صوم يوم الاثنين قال: هذا يوم ولدت فيه ويوم أنزلت على فيه النبوة،

رواه مسلم بسند صحيح

دلت هذه الأحاديث على استحباب الاحتفال بالمناسبات العظيمة والأيام المشهودة في الإسلام.



الجــواهر

# الهوامش

- (١) سورة المائدة الآية ٣٠.
- (٢) سررة الإسراء الآية ٥٧.
- (٣) سورة النساء الآية ٦٤.
- (٤) سورة البقرة الآية ٢٤٨.
- (٥) سورة المطففين الآية ٧.
- (٦) سررة آل عمران الآية ١٦٩.
  - (٧) سورة البقرة الآية ١٥٤.
- (٨) سورة آل عمران الآية ١٦٩.
  - (٩) سررة البقرة الآية ١٢٥.
- (١٠) سورة آل عمران الآية ٣٨.
  - (١١) سررة الكهف الآية ٢١.
  - (١٢) سررة الكهف الآية ٢١.
    - (١٣) سورة الزمر الآية ٣.
  - (١٤) سورة التربة الآية ٥٩.
  - (١٥) سررة الأنعام الآية ٥٢.
  - (١٦) سورة الإسراء الآية ١٥.
  - (١٧) سورة الأنعام الآية ١٣١.
- (١٩,١٨) سورة القصم الآية ٤٧.
  - (٢٠) سورة القصيص الآية ٥٩.

- (٢١) سورة الصحي الآية ٥
- (٢٢) سورة الشعراء الآية ٢١٩
  - (٢٣) سورة التوبة الآية ٢٨.
- (٢٤) سورة إيراهيم الآية ٤٠.
- (٢٥) سورة البقرة الآية ١٣٣.
- (٢٦) سورة مريم الآيتان ٤٨،٤٧.
  - (٢٧) سورة إبراهيم الآية ٣٧.
  - (٢٨) سررة إيراهيم الآية ٤١.
  - (٢٩) سررة الزخرف الآية ٢٨.
  - (٣٠) سورة إبراهيم الآية ٣٥.
  - (٣١) سورة إبراهيم الآية ٣٥.
  - (٣٢) سورةج إبراهيم الآية ٣٠.
- (٣٤،٣٣) سورة التربة الآية ١١٣.
  - (٣٥) سررة الأحزاب الآية ٣٥

  - (٣٦) سررة الأحزاب الآية ٤١.
    - (٣٧) سررة النساء الآية ٤٠.
    - (٣٨) سورة النور الآية ٦٣.
    - (٣٩) سررة مريم الآية ١٧.
    - (٤٠) سررة المجر الآية ٧٠ .
    - (٤١) سررة الأحزاب الآية ٦.
  - (٤٢) سررة آل عمران الآية ٦٨.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

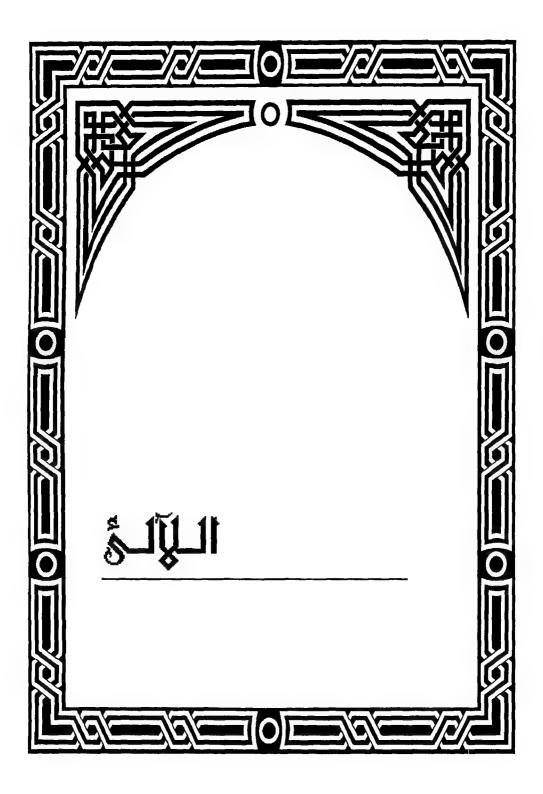



# لؤلؤة في لا إله إلا الله

فمن أخلاقهم رضى الله عنهم عدم معاداة أهل لا إله إلا الله، فإن لهم من الله الولاية فهم أولياء الله، وإن أخطاؤا وجاءوا بقراب الأرض خطايا ولا يشركون بالله شيئا لقيهم الله بمثلها مغفرة ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته. ومن حارب الله فقد ذكر جزاءه فى الدنيا والآخرة، وكل من لم يطلعك الله على عداوته لله فلا تتخذه عدوا وأقل أحوالك إذا جهلت: أن تهمل أمره فإذا تحققت أنه عدو لله وليس إلا المشرك - فتبرأ منه كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان).

فالذى ينبغى لك مع أهل التوحيد أن تكره فعله إذا أتى بالمعصية ولا تكره عينه.



عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله على يقول المعنى ربى أن يدخل من أمتى سبعين ألفا لا حساب عليهم ولاعذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربى،

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي بسند حسن

عن أبى موسى وَرَافَكَ قال: قال رسول الله وَالِيّ الله وصنف الأمة على ثلاثة أصناف صنف يدخلون الجنة بغير حساب، وصنف يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال الجبال الراسيات ذنوبا فيسأل الله عنهم وهو أعلم بهم فيقول: ماهؤلاء فيقولون: هؤلاء عبيد من عبادك فيقول حطوها عنهم واجعلوها على اليهود والنصارى وأدخلوهم برحمتى الجنة،

رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي

عن أبى ذر الغفارى وَ عَلَيْ عنه قال قال رسول الله والله والله والله الأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة، فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيعرض عليه صغارها فيقال له: عملت يوم كذا، كذا وكذا وعملت يوم كذا، كذا وكذا فيقول: نعم لايستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لاأراها هاهنا، قال فلقد رأيت رسول الله والمنا عليه حدى بدت نواجذه،

رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي بسند صحيح



أما عدو الله فتكره عينه، فإن المؤمن العاصى منور القلب، والكافر المحسن إنما هو مظلم الباطن منور الظاهر فقط.

فهذه الكلمة تزن السموات والأرض، ومن يعمرها غير الله بل تزيد، فهى كلمة التوحيد، والتوحيد لايماثله شئ إذ لو ماثله شئ ماكان واحدا ولكان إثنين فصاعدا فما ثم مايزنه إلا المعادل والمماثل وماثم مماثل ولا معادل، ولايزن التوحيد إلا الإشراك ولايجتمعان فى ميزان.

يقول تعالى فى الحديث القدسى «لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع وعامرهن غيرى فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهن لا إله إلا الله،

وحديث البطاقة معلوم مشهور، فأهل لا إله إلا الله لاينصب لهم ميزان يوم القيامة إذ أن وزنهم معلوم وميزانهم ثقيل بلا إله إلا الله.

عن رجل من أصحاب رسول الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «إن أمتى أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن،

رواه الحاكم على شرطهما بسند صحيح وأقره الذهبى

عن أنس بن مالك قال: شق على الأنصار النواضح فاجتمعوا عند النبى على فقال لهم رسول الله على عند النبى على فقال لهم رسول الله على عند النبى فقال الله أعطيتكموه ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطانيه، فقال بعضهم لبعض: إغتنموها، وسلوه المغفرة قالوا: يارسول الله ادع لنا بالمغفرة فقال: واللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء لأنصار، وفي رواية ولأزواج الأنصار،

رواه أحمد والبزار بسند صحيح

عن أنس بن مالك رضي أن رسول الله رضي قال: «مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لايريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات».

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط بسند حسن

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: «ليتمنين أقوام لو أكثروا من السيئات، قالوا: بم يارسول الله؟ قال «الذين بدّل الله سيئاتهم حسنات».

رواه الحاكم بسند صحيح على شرطهما وأقره الذهبي

عن ابن الحنظلية رَوِّقَ أنه سمع رسول الله و يقول لأنس بن مرثد الغنوى، وقد كان حرس لهم الشعب يوم حنين إلى الصباح وقد أوجبت فلا عليك أن تعمل بعدها،

رواه الحاكم بسند صحيح على شرطهما وأقره الذهبي

عن عبد الرحمن بن خباب رَوْقَ قال: رأيت رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و

أخرجه أحمد والترمذي بسند حسن

فيها أن من أمة رسول الله من هو يعلم أنه مغفور له حتى قبل أن يولد فيولد محفوظا فيتعجب ربنا منه ليست له ذلك، ومنهم من يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومنهم من قال لهم اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم. عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال: وإن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم،

رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح

وعلى الجملة فأمة رسول الله على جميعها مغفور لهم فعلوا مافعلوا، فعن ابن عباس على الله على دان رسول الله على دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء، فأجابه الله إنى قد فعلت الا ظلم بعضهم بعضا، فأما ذنوبهم بينى وبينهم فقد غفرتها لهم، فقال أى رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من ظلمته وتغفر لهذا الظالم فأجابه الله إنى قد فعلت، ثم التفت الينا رسول الله على مبتسما فقانا يانبى الله ما أضحكك قال: إن إبليس عدو الله لما علم أن الله عن وجل قد شفعنى فى أمتى أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه،

رواها بن عبد البر في التمهيد

## لؤلؤة في السماع

من أخلاقهم رضى الله عنهم حضور مجالس السماع المقرب إلى حضرة الحق تعالى وتواجدهم فيه عن غلبة حال.

إعلم أن للعبد حواسا خمسا ظاهرة وهى السمع والبصر واللمس والشم والذوق، ومثلها باطنة فإذا طهر حواسه الظاهرة كان من أهل الكشف، إذ تصرفت جميع حواسه الباطنة وأصبحت كل جوارحه فعالة ونابت كل جارحة عن غيرها فيسمع بعينه وينظر بأذنيه ويتكلم بعينيه وأذنيه، فأهل الله لايختص سماعهم بشئ في الوجود دون شئ لأنه لكل كلمة في الوجود أو حركة من الحركات معنى لطيف وسر رائق حتى أنهم يستمعون من هبوب الرياح وتمايل الأشجار والأوتار، الماء، وطنين الذباب، وصرير الأبواب، ونغمات الأطيار والأوتار، وصفير المزمار، وأنين المريض، وصوت الحزين، وصياح الصائح وضوح النائح مايحرك هممهم من غير تفاوت هذه الأمور بعضها على بعض من حيث موافقة الطباع فقط.

وصنف الإمام الحافظ أبو فصل محمد بن طاهر بن على المقدسي في السماع كتابا ونقض أقوال من قال بالتحريم وجرح النقلة للحديث الذي أوهم التحريم وذكر من جرحهم من الحفاظ واستدل على إباحة السماع واليراع والدف والأوتار بالأحاديث الصحيحة وجعل الدف سنة، قال الشيخ عبد الغفار القوصي والحياني ، وقد قرأت ذلك على الحافظ شرف الدين الدمياطي وأجازني به جماعة من

الحفاظ كأبي طاهر السلفي الأصبهاني بسماعه من المصنف، وقال: لافرق بين سماع الأوتار وسماع صوت الهزاز والبلبل وكل طير حسن الصوت فكما أن صوت الطير مباح سماعه فكذلك الأوتار، وسئل الشريف أبو محمد الهاشمي عن السماع فقال: ماأدري ما أقول فيه ولكن حضرت في دار شيخنا أبي الحسن التميمي سنة سبعين وثلاثمائة، وقد عمل دعوة دعا فيها أبا بكر الأبهري شيخ المالكية، وأبا القاسم الداركي شيخ الشافعية، وطاهر بن الحسين شيخ الحديث، وأبا الحسن بن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد، وابن مجاهد شيخ المتكلمين وأبا بكر الباقلاني، وأبا الحسن شيخ الحنابلة فقالوا لشخص حسن الصوب: أسمعنا شيئا فأنشد لهم شعرا من جملة:

رسالة بعبير لا بأنفاس

خطت أناملها في بطن قرطاس أن زر فديتك لى من غير محتشم فإن حبك لى قد شاع في الناس فكان قولى لمن أدى رسالتها قف لى لأسعى على العينين والراس

قال الشريف الهاشمي والله على الله على الله على الله على الله الأشياخ يسمعون لايمكنني أن أفتى بمنع السماع. فإن هؤلاء مشايخ العراق حتى لو سقط السقف عليهم لم يبق في العراق من يفتى في حادثة، وقد كان الشيخ عبد الرحيم القناوى، والشيخ أبو الحجاج الأقصرى وغيرهما من الرجال يستمعون ويهيجون كهيجان الجمال. ويصير أحدهم يقول ياحبيبي ياحبيبي وهو دائر لايشعر بأحد من الخلق. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام إذا سمع شيئا من أشعار القوم |



يهتز ويتواجد أشد مايكون التواجد ومرة تواجد فألقى جبة كان يلبسها على القوال فلما انتهى السماع قام القوال ليرد عليه جبته فقال الشيخ من قتل قتيلا فله سلبه.

وهذا كله فى سماع القوم الذى يقرب إلى حضرة الحق تعالى أما السماع المعروف فى هذه الأيام فكله لايسلم من الآفات وهو أقرب ما يكون إلى الحرام.

# لؤلؤة في الظلم

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم عدم رضائهم بالظلم. فالراضى بالفساد حكمه حكم المفسدين. بل ويأخذون للمظلومين حقهم من الظالمين أن استطاعوا وإلا دعوا على الظالمين حتى يؤذيهم الله تعالى فيسبب لهم من يؤدبهم ويأخذ حق المظلومين منهم.

وقد خاطب الله اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله على بقوله: ﴿ قُل فَلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين (١) وهؤلاء لم يقتلوا لأنبياء السابقين إنما قتلهم أجدادهم وأسلافهم . فلما رضوا بفعل أسلافهم فكأنهم قتلوهم بأيديهم فاستحقوا الخطاب والتوبيخ، وكذلك إخبار الله عن المنافقين قولهم ﴿ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾(٢) وإنما وقع ذلك من عبد



الله بن أبى بن سلول. فلما رضى المنافقون من أصحابه بقوله أخبر الله عنهم بالقول: وقال الإمام مالك والله عنه لما أرسل إلى أبو جعفر المنصور دخلت عليه فرأيت النطع بين يديه والسيوف مسلولة وهو يعاتب ابن طاوس على أمور، ثم قال له ناولنى الدواة فأبى فقال: مامنعك فقال خشيت أن أكون شريكا لك فيما تكتب، قال الإمام فضممت ثيابى مخافة أن يصيبنى من دمه، ثم قال اذهب إلى حال سبيلك فلم أزل أعرف ذلك لابن طاووس.

ولم يرضوا بظلم حتى البهائم والجمادات، فكان سيدى عبد العزيز الدرينى لايحمل سوطا قط إذا ركب دابته ويصير يردها بكم قميصه ويقول إن عبد العزيز هيهات أن يقدر على ضربه بكم القميص فإن من ضرب دابته أو نخسها فلابد أن يقتص منه لها، وقال الإمام الجنيد رحمه الله وضعت مرة كوزا على الأرض فسمعته يقول آه فمن يومها لم أظلم جمادا بل أعامله معاملة من به حياة إذ أنه شئ وقد قال تعالى ﴿ وإن من شئ إلا يسبح بحمده ﴾(١).

## لؤلؤة في الغيبة

ومن أخلاقهم رصنى الله عنهم التوبة فورا إذا جرى على قلوبهم غيبة أحد فإن الغيبة كما تحرم باللسان كذلك تحرم بالقلب وفي



الحديث «إن الله حرم من المسلم دمه وماله» وأن يظن به ظن السوء، وهي أن تذكر أخاك بما يكرهه في غيبته وإن كنت صادقا سواء ذكرت نقصانا في عقله أو في نفسه أو في فعله أو في نسبه أو في داره أو في دابته أو في ولده أو شئ مما يتعلق به، حتى قولك فلان يغتاب الناس أو كبير العمامة أو يحب من يعظمه، وقد دخل مرة طبيبان كافران على سفيان الثوري وَرُافِينَ فلما خرجا من عنده قال لولا أن تكون غيبة لقلت أن أحدهما أطب من الآخر، وهي باللسان أو بالإشارة أو التعريض أو المحاكاة.

أما حديث رسول الله ﷺ: «الاغيبة في فاسق، فقد قال العلماء: أن لا هنا معناها عدم جواز الغيبة حتى لو كان فاسقا.

ومذهب عائشة رضى الله عنها وجوب الوضوء من الغيبة وكانت تقول يتوضأ أحدهم من أكل طعام حلال ولايتوضأ من الغيبة.

## لؤلؤة في الصدقة

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم شهودهم فضل من قبل منهم صدقة أو زكاة أو هدية حتى أنهم لو قبلوا نعله ماوفوا حقه لأنه كان سببا للخير الذى حصل لهم سواء كان دنيويا بإطلاق ألسنة الناس

بالمدح والدعاء لهم أو أخرويا برضاء الله عليهم، فإذا تصدقوا على أحد وجدوا أنه المحسن عليهم لأنه لما قبل منهم صدقتهم كان سببا لطهارتهم من ذنوبهم وإلا لبقيت عليهم ذنوبهم، وكانت السيدة عائشة صفي عنها تطيب صدقتها قبل إعطائها للفقير وتقول: إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يده. قال تعالى ﴿ أَلَم يعلموا أَن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ﴾(١) ومنهم من كان يجعل يده تحت يد الفقير وهو يعطيه الصدقة ويقول اليد العليا هي يد الآخذ واليد السفلي هي يد المعطى.

#### لؤلؤة في النظر

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم غض الطرف عن رؤية النساء ومايلحق بهن أدبا مع الله تعالى من حيث كونهم فى داره وتحت أمانته لالعلة أخرى من خوف عقاب أو فوت ثواب فضلا عن وقوع محرم وتشتت القلب برؤيتهم، ومن تأمل بعين الإيمان الحقيقى وجد الدنيا كلها دار الحق جل جلاله وجميع مافيها من الحريم إماؤه وعبيده فمن نظر إلى واحدة منهن بغير حق فقد خان ربه وعصاه فى حضرته.

ومن اعتنى الله تعالى به أدبه عن النظر على الفور، ومن لم يحصل له التأديب على ذلك فليس هو عند الله بمكان، وإذا وجدوا فى صدورهم ضيقاً فتشوا فى أنفسهم فريما وقعوا فى ذنب، ولم يحفلوا به فنبههم الله بذلك الضيق ليتوبوا ويتذكروا.

# لؤلؤة في السمع والبصر واللسائ

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم غيرتهم على سمعهم أن يسمعوا به كذبا أو غيبة أو نميمة أو باطلا لكونهم يسمعون بها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله وكلام الأئمة والله عنهم، وكذايغارون على بصرهم أن ينظر إلى محرم بعد النظر في كتابه تعالى وفي سنة رسوله وكذا يغارون على ألسنتهم أن تتكلم بالكذب والزور والبهتان واللغو بعدما قرأت كلامه تعالى وتفوهت بكلام رسوله والمنه والبهتان واللغو بعدما قرأت كلامه تعالى وتفوهت بكلام رسوله والمنه المناه المناه

فإن استعمال العصوفى الأشياء الشريفة وهو نجس قذر فى غاية سوء الأدب، وإذا شرع الوضوء قبل الصلاة لينقى السمع والبصر واللسان من الذنوب والمعاصى قبل الدخول فى حضرة الله تعالى.

واعلم أنهم لم يختلفوا في كفر من وضع شيئا من كلام الله أو كلام رسوله علي في القاذورات ومن تأمل وجد القذر المعنوى

كالقذر الحسى أو أشد، فكانوا لايذكرون الله تعالى بلسان عصوا الله به إلا بعد التوبه الشرعية، وكذا لايجيبون مؤذنا ولا يقرأون حديثا إلا بعد حصول التوبة.

#### لؤلؤة في المنازل العالية

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم عدم سؤالهم المنازل العالية في الجنة إلا إذا وطنوا أنفسهم على الصبر على البلاء فإن البلاء، مقرون بذلك.

ولا يسألونه القرب منه إلا بعد إتقانهم الشرع الشريف قولا وعملا وظاهرا وباطنا، فإن من يسأل الله تعالى الدرجات العلى والقرب منه تعالى وأن يجعله من أهل حضرته بغير اشتغال منه بما كلفه به من الأمور الشرعيه من قيام ليل وصيام نهار وكف جوارح عن المعاصى، مثل رجل فلاح حاف جاء مكشوف العورة يتمنى على السلطان أن يزوجه بنته أو يجعله وزيرا وذلك أبعد مايكون، أين المقام من المقام؟ بخلاف مالو كان مثل الوزير الأعظم فقد يجاب إلى ذلك لكونه أصلا من أهل حضرة السلطان.

والذين سألوه تعالى فقالوا ﴿ واجعلنا للمتقين إماما ﴾ (°) ماسألوا ذلك إلا بعد أن أتقنوا مقام التقوى أما من لم يتقن هذا المقام فغايته أن يسأله سبحانه وتعالى أن يجعله من المتقين لا إماما لهم.

# لؤلؤة في الخبز

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم إعطاؤهم الخبر حقه من الإكرام والتعظيم والتقبيل ووضعه على العين حتى تدوم نعمه عليهم، وعن عائشة وَ عَلَيْ عنها قالت: دخل على رسول الله وقيله ووضعها على يابسة في جدار البيت وقد علاها الغبار فأخذها وقبلها ووضعها على عينيه وقال دياعائشة أحسني مجاورة نعم الله عز وجل فإن النعمة قلما نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم ووكان سيدى عليا الخواص يقول: إياكم أن تضعوا الخبز على الأرض من غير حائل فإن فيه احتقاراً لنعمة الله عز وجل فإن تعظيم الله من تعظيم الله عن عليا تعالى.

# لؤلؤة في النجاة

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم عدم ظنهم النجاة فى طاعة من الله مالم الطاعات بعد أن سمعوا قوله تعالى ﴿ ويدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ﴾ (١) إذ لو تأمل العبد لوجد نفسه جاهلا بما يؤل أمره إليه من سعادة أو شقاوة لكثرة مزلات الأقدام التى يؤاخذ بها العارفون لاسيما من سلك الطريق على غير نور الشرع، ومن هنا

قالوا لابد السالك من نورين يمشى بهما في الطريق وهما نور الشرع ونور البصيرة.

قال الله تعالى ﴿ نور على نور ولو كان مع العبد نور واحد منهما لما سعد إذ لاسعادة إلا بإجتماعهما، أما حفظ الشرع بغير خلق البصيرة أى الملكة التى يكون معها التوفيق فلا شرف فى ذلك، وقد رأى شخص مالك بن دنيار رَوْقَيْنَ وهو يتبختر فى الجنة فجاء إلى مالك ليبشره فقال له: أما وجد إبليس أحدا أحقر فى عينه منى ومنك ليسخر به.

## لؤلؤة في التواضع

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم تصويبهم لمن زهد فى صحبتهم وفارقهم، فيقولون: فلان قد أصاب فى مفارقة أمثالنا خوفا من أن ينظر منهم فعلا فيتبعهم عليه، وهم يعلمون قطعاً أنهم غير معصومين من الزيغ، وكان سيدى إبراهيم المتبولى يقول: من كمال الفقير أن يطالب نفسه بحقوق الناس ولايطالب الناس بحقه هو، فلا ينبغى لفقير أن يطالب أحدا قط بالتردد إليه احتقارا لنفسه وتعظيما لإخوانه.

وكان سيدى على الخواص رحمه الله من أشد الناس نفرة ممن يقبل يده ويقول: تقبيل اليد إنما يكون لمن كان على قدم الاستقامة

مع الله تعالى ليلا ونهارا، وكان إذا قبل أحد يده كاد أن يذوب من الخجل وهذا مادرج عليه السلف الصالح وقد رأينا من يمد يده للناس ثيقبلوها وذلك من السذاجة أو التكبر إذ مالت نفسه إليه ويتكدر أحدهم من عدم تقبيل الناس يده على عادتهم، بل شهدوا أنفسهم دون كل جليس مسلم جالسهم كشفا وذوقاء لاتواضعا منهم، فإن لفظ التواضع يدل على أن صاحبه أثبت لنفسه مقاما عاليا ثم تنازل منه إلى جليسه، فإنهم كلما ارتفعوا في المقام ظهر لهم حقارة نفوسهم وكمال غيرهم حتى يرونها في أسفل سافلين فلو أقام أحدلهم الأدلة على أنهم أعلى مقاما ماصدقوه وما أخرجهم ذلك عن شهودهم لحقارة نفوسهم فمن جلس مجلسا ظن نفسه أعلى من جلسائه أو حتى مساولهم فذلك أكبر من مثقال ذرة من كبر التي ذكرها رسول الله عليه وأقسم وأن لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ، بل كانوا رضي الله عنهم يشهدون أنفسهم دون من أرشدوه من المريدين في المقام، لأن المريدين مشايخ مشايخهم بالحال والمشايخ مشايخ بالقال، والحال أقوى من المقال وكان سيدى إبراهيم المتبولي يقول: من شرط الشيخ أن لايرى بيده صرا ولانفعا دون الله تعالى فيسلك بالناس ويرشدهم ولا يشهد له مدخلا في هدايتهم إلا بمعنى الدلالة فقط على وجه الشكر لله تعالى ﴿ إنك لاتهدى من أحببت ﴾ بل كانوا يخدمون المريدين بأنفسهم ويقومون على حوائجهم ومصالحهم، بل كانوا رضى الله عنهم يعدون أنفسهم من جملة العصاة على الدوام ولايتكدرون بمن ينفى كونهم من الصوفية لعلمهم وشهودهم بعدهم

عما كان عليه السلف الصالح رضى الله عنهم من الزهد والورع والخوف وكان الحسن البصرى والنفية إذا قيل له ماتقول في كذا يافقيه يقول: والله إن زمانا صار مثلى ينادى فيه بالفقيه لزمان سوء، وسئل الجنيد مرة عن مسألة في التصوف فقال: هذا علم قد طوى بساطه منذ ثلاثين سنة، وقال سيدى على الخواص والنفية: إياك أن تعتقد ياأخي إذا طالعت كتب القوم وعرفت مصطلحهم في ألفاظهم أنك صرت صوفيا إنما التصوف التخلق.

#### لؤلؤة في التمظيم

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم تعظيمهم الناس بحسب دينهم وماهم عليه من ذل النفس لابحسب ثيابهم وأشكالهم، فإن المتكبرين أسغل من الناس درجة وقد قام سفيان والله عنده شخص فقام لذلك الإنسان، فقال له سفيان لم قمت لهذا الرجل هل تعلم حاله فقال إنما قمت تبعا لك فقال: لاتفعل ذلك بعد اليوم، وقد قال الشيخ محيى الدين بن عربى والثانية بكثرة مراتب الناس عند الله تعالى بطريقين أحدهما الكشف، والثانية بكثرة طاعاته، وكانوا رضى الله عنهم يعظمون الفقير الخامل الذكر مع الاستقامة أكثر من الفقير المشهور بالكرامات وذلك لأن الدنيا ليست بدار نتائج ولكنها دار تكليف.

#### لؤلؤة في التعوذ

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم شهودهم عجزهم عن رد كيده إبليس عن أنفسهم فضلا عن رد كيده عن مريديهم، إذ لا يرد كيده عند سماع اسمه إلا من كان عمرى المقام وذلك عزيز، وقد علموا أن الحق تعالى لولا أنه علم قوة تسليط إبليس على الإنس ماخوفنا منه ولا أمرنا أن نستعيذ بالله منه ولو أن أحدا من الخلق كان يكفى أن نستعيذ به منه لأمرنا تعالى أن نستعيذ برسول الله على أو بجبريل أو غيرهما من الأكابر ولكن علم تعالى عجز الخلق عن رد كيده إلا مع استعادتهم بالله عز وجل، قال تعالى لسيد الأولين والآخرين استعادتهم بالله عز وجل، قال تعالى لسيد الأولين والآخرين وفى البخارى أن رسول الله على أخبرهم بعد صلاة صلاها أن وفى البخارى أن رسول الله على أخبرهم بعد صلاة صلاها أن الشيطان عرض له فقال وفأمكننى الله منه، فانظر إلى أدبه على إذ لم يقل فتمكنت منه، أو وفأمسكته».

# لؤلؤة في المحبة

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم محبتهم لكل من انتسب إلى هذه الطائفة الصوفية فلا يكرهون أحدا منهم وهذا الخلق قليل فى فقراء هذا الزمان فترى أحدهم يكره من يراه من جماعة أحد من الأشياخ

غير شيخه وينظر أحدهم إلى أخيه شزرا واحتقارا كأنه في دين غير دينه ويود أن لايظهر لغير شيخه اسم في البلد، وذلك كله من رعونات النفوس ودليل على عدم ذوق أحد منهم رائحة أدب أهل الطريق، وكذلك محبتهم لمن هو أكثر طاعة منهم أكثر من محبتهم لأنفسهم لأنهم علموا أن كل من كان أكثر طاعة فهو أحب إلى ربهم منهم، ومن أدب كل عبد أن يحب من يحبه سيده، وكذا تنشرح صدورهم إذا سمعوا الناس يقولون عن تلامذة أحد من أقرائهم أنهم على قدم عظيم وأن شيخهم الوارث دونهم، وقال الشيخ أفضل الدين رحمه الله: من علامة المرائى أن لاينشرح لكثرة المتقين إلا إن كانوا تلامذة له.

# لؤلؤة في الزهد

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم عدم وقوفهم عند الحكام لفض المنازعات لأن الدنيا أهون عندهم من أن يقفوا لأجلها على حاكم أو قاضى بل ويستحى أحدهم أن يكذب مسلما فيما ادعى لنفسه من حقوقهم وهم لايرون لهم ملكا أصلا فلو أن الدنيا بحذافيرها كانت فى يديهم وأخذها منهم أحد لم يتغير منهم شعرة ولم يتبعوها نفوسهم وكأنما أخذ منهم حصاة من الأرض، وهذا خلق من أخلاقه تعالى.

إذ لو أن الدنيا تساوى عنده جناح بعوضة ماسقى كافرا منها شربة ماء، فإذا وزع جناح البعوضة على أهل الدنيا فانظر حقارة نصيب كل واحد منهم، فهم يرجون محبته تعالى لما تركوا ماهو أقل من جناح بعوضة وزهدوا فيه لقوله على : «ازهد فى الدنيا يحبك الله ولايتحقق من هذا المقام حتى لايرى أنه زهد فى شئ يدركه العقل من قلته، وأما من حيث كون ذلك نعمة من الله تعالى فيرى الذرة من الرزق كالجبل العظيم، وليعلم من زهد أنه مازهد فيما هو رزق له فلو كان الذى زهد فيه رزق له لوصل إليه، فهو إنما زهد فيما لم يقسم له فالزهاد لايرون أنفسهم زهدوا فى شئ ، بل يرون أن الله تعالى زوى عنهم الدنيا إعتناءا بهم حتى لايشتغلوا عنه بشئ . وهناك فرق بين من يزهد فى الدنيا من المحجوبين ليحصل لهم الثواب ومن يزهد فيها ليجالس رب الأرباب.

وقد قال سيدى إبراهيم المتبولى: من زهد فى الدنيا ليوسع على إخوانه فيها فقد وقع فى مزاحمتهم فى الآخرة من حيث كثرة الثواب. فالذى فرمنه فى دار الفناء وقع فيه فى دار البقاء ولكن الشأن هو الزهد فى الدنيا والآخرة تجرداً لله تعالى.

والزهد فى الشئ هو الزهد فى الميل إليه بالمحبة بغير إذن من الله تعالى لا الزهد فى إمساكه، وفى الحديث، وليس الزهد بتحريم الحلال ولكن الزهد أن تثق بما فى يد الله أوثق مما فى يدك، ثم بعد ذلك فإن الزهاد يمسكون الدنيا على وجه الأدب مع الله تعالى للحكمة

التى جعلها فى إمساكها «الاقتصاد نصف المعيشة» لاحبا فى ذاتها، ثم بعد أن يمسكوا الدنيا عن إذن الله تعالى فهم ﴿ رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾ (^).

## لؤلؤة في البلاء

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم كثرة تحملهم للبلايا والمحن، وكذا تحملهم حسد الحاسدين وحقد الحاقدين، لعلمهم أنهم ماحسدوهم الالعلمهم بأنهم أرفع منهم درجة وهذا الخلق إنما هو وراثة إلهية حيث صبر الله تعالى على أذى خلقه لما نسبوا له الزوجة والولد وحتى قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء.

وقد ناظر بعض العباد إبليس فقال إبليس أنا أعلى مقاما منكم فكل الوجود يلعننى ويحقرنى ويسبنى وأنا صابر على حكم الله تعالى لم تتغير منى شعرة، وأحدكم إذا قام عليه أهل مدينته ورموه بالعظائم تنغصت معيشته وسارع إلى طلب براءته مما نسب إليه ولم يكتف بعلم الله فيه.

ثم هم يشكرون الله تعالى على ماصبرهم على تحمل أذى الخلق ولايشتغلون قط بمقابلتهم بل يعذرونهم فإنهم ماآذوهم إلا وهم في

غفلة عن كونهم عبيد الله وفي حضرة الله وعن كون الحق تعالى نهى عن ذلك فلو أنه تعالى من على مثل هؤلاء بأخلاق الصالحين لكانوا على العكس من ذلك (وقال سيدى على الخواص وَوَالَى: من علامة القطب في كل زمان تحمله للبلايا والإنكار عليه فإن جميع بلاء الأرض ينزل عليه أولا، ثم يتفرع منه إلى الإمامين، ثم إلى الأوتاد الأربعة، ثم إلى الأبدال السبعة، وهكذا إلى آخر الدائرة فإذا فاض عنهم شئ وزعوه على المؤمنين بحسب مقامهم قال تعالى فاض عنهم شم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا (١) فما بلغوا مقام الإمامة إلا بعد مبالغتهم في الصبر وتحمل الأذى).

وقد مات رسول الله على مسموما، وكذا أبو بكر رضي ومات سيدنا عمر عرض مقتولا، وكذا سيدنا عثمان رضي ، وكذا سيدنا على كرم الله وجهه، ومات سيدنا الحسن مقتولا، ومات سيدنا الحسين مقتولا، وكذا سيدنا الحسين مقتولا، وكذا سيدنا عبد الله بن الزبير، وكذا الإمام زين العابدين، ومات سيدنا عمر بن عبد العزيز مسموما، وآلاف الأنبياء قد قتلوا في بني إسرائيل، ونشر زكريا عليه السلام بالمنشار.

(وقد قال سيدى أبو المحاسن الشاذلى وَوَ الله على عالم فى مقام العلم حتى يبتلى بأربع، شماتة الأعداء، وملامة الأصدقاء، وطعن الجهال، وحسد العلماء، فإن صبر على ذلك جعله الله تعالى إماما يقتدى به، واعلم أنه لولا الكلام فى عرض خواص هذه الأمة من العلماء والصالحين لعبدوا من دون الله لكثرة أنوارهم ومايظهر

عليهم من الخوارق والكرامات، وحتى يأتى العلماء موفوروا الأجر فى الآخرة لم يأخذوا منها شيئا فى الدنيا، فإن غالب من يعتقده الناس ويعظمونه بتقبيل الأيدى والأرجل حكمه حكم من نصب منجنيقا ورمى حسناته شرقا وغربا ولذلك كان سيدى أبو يزيد رَوَّ لايقيم إلا فى موضع الإنكار عليه وكل مكان اعتقدوه فيه تحول منه).

(وهم رضى الله عنهم لايشتخلون بمقابلة من آذاهم ولاتثقيص من نقصهم إنما يرجعون إلى تفتيش أنفسهم ويكثرون من الاستغفار ويشهدون أنفسهم جالسين بين يديه تعالى، وهو يرى صنيع عبيده فيهم إذ في تسليط الخلق على العبد رحمة في صورة نقمة، وأنه ماسلطهم عليه إلا ليرجع العبد لله تعالى ويلتجئ إليه، وهم لاينتصرون لأنفسهم ولايؤاخذون من آذاهم بل ينتصر الله لهم بغير تعمد منهم ولادعاء منهم عليه، بل ويبعث بالهدية لمن آذاه ويقول له: هدية بهدية، أهديت لنا حسناتك يوم القيامة فما أقل مانهديك اليوم من متاع الدنيا، بل إن الواحد منهم يحب من آذاه أكثر من حبه لمن يعتقده لأن من آذاه أكثر نفعا في الآخرة فكان الواحد منهم يجهده أن يكره أحدا ممن يؤذيه، فلا يستطيع وأقل درجة من هذا المشهد مشهد من كان عنده المدح والذم سواء، ومن قال له قبحك الله كمن قال له جزاك الله خيرا، وذلك لشهودهم أن كل ذلك من الله تجل عليهم، وكانوا رحمهم الله يشفقون على من يؤذيهم خوفا على دينه أن ينقص بسببهم فيقابلونه باللفظ دون القلب فيزجرونه حتى ينتهى وقلوبهم فارغة من التشفى منه بل قلوبهم تدعوا له بالهداية والصلاح، وهم وإن كانوا لاينتصرون لأنفسهم فهم ينتصرون لله غيرة للحق تعالى من حيث تعدى من يؤذيه حدود الله تعالى فيصيب كل من آذاه أو آذى من ينتسب إليه بالعطب وذلك بنية كف آذاه عن الناس ورحمة به فيعاقبه الله بما آذى به أولياءه فى الدنيا فيخفف عنه فى الآخرة وذلك كدعاء الرسول على على رعل وذكوان.)

(أما الضعفاء فقد نفس الله عليهم حين قال ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (١٠) انظر إلى قوله سيئة مثلها أى كونك تقتص هى أيضا سيئة ثم ختم الآية بقوله ﴿ فمن عقا وأصلح فأجره على الله ﴾ (١١) ولما علم الكاملون أن نشأتهم فى هذه الدار مجموعة من أضداد وأنه لم يرمهم قط أحد بشئ إلا وهو فيهم من أصل تلك النشأة لم يتكدروا ممن رماهم لأنه مارماهم إلا بما هو فيهم ظهورا أو كمونا).

وهم رضى الله عنهم قد تصدق وا بأعراضهم على الناس وسامحوهم وعفوا عنهم إكراما لله عز وجل من حيث كونهم عبيده، ثم إكراما لنبيه على من حيث كونهم من أمته لالعلة أخرى، وهذا فى حقوقهم أما حقوق الله فلايتسامحون فيها فعن عبد الله بن عباس عيرين عيرين عيرين عربي أنهما كانا لايسامحان من اغتابهما ويقولان إن الله تعالى قد حرم أعراض المؤمنين فلانبيحها، ولكن غفر الله لك ياأخى، وذلك أن المعصية فيها حقان حق للخلق وحق للخالق، وإعلم أن التنقيص والحسد وغير ذلك لايأتى من أهل المحبة وإنما يأتى من المعتقدين والأعداء، والفرق بين المحب والمعتقد أن المحب على كل حال، أما المعتقد فهو اعتقدك مادمت على

الصراط المستقيم فإذا رأى منك خللا فى دينك أو انقطعت عنه كرامتك نفر عنك وصار يتكلم عليك.

وأعجب من ذلك سماحة نفوسهم بمقاسمة أعدائهم حسناتهم في الآخرة وأموالهم في الدنيا فضلا عن أحبابهم، بل بأن يأخذ هؤلاء الأعداء حسناتهم كلها، وأن يلقوا الله تعالى صفر اليدين ماعدا الشهادتين معتمدين على فضل الله ورحمته فكما أهدى من انتقصهم في الدنيا حسناته لهم في الآخرة، فهم أيضا يهدون له حسناتهم فهو أحسن إليهم كرها وهم أحسنوا إليه طوعا بطيبة نفس، وصاحب هذا المشهد يرى أن من أساء إليه أحق بحسناته ممن أحسن إليه لأن من أحسن إليه قد يبخل عليك بحسناته يوم القيامة بعكس من أساء إليك، وكان أحدهم يقول لو قاسمت أعدائي في حسناتي لا أرى بذلك فضلا عليهم إنما أرى الفضل لهم إذا أنهم هم الذين بدأوا بالفضل ومن أولياء الله تعالى من يجرى الله تعالى له أجر إيذاء الخلق بعد موته فيتوارث بغضه خلف عن سلف فترى أحدهم يسبه ويلعنه تبعا لوالده ولايكون هو ولا والده قد رآه أصلا).

## لؤلؤة في المكر

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم عدم أمنهم من مكر الله تعالى في ساعة من ليل أو نهار، فإنه تعالى لايدخل تحت التحجير وله حضرة

تسمى حضرة الإطلاق يفعل فيها مايشاء كما أن له حضرة تسمى حضرة التقييد لايخلف فيها الميعاد.

## لؤلؤة في النوم

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم شدة كراهيتهم للنوم على حدث أكبر أو أصغر على الجسد أو باطن من حقد وحسد وغل وسوء ظن، كل ذلك مراعاة للأدب مع الحضرة التي تنتقل إليها الروح بعد النوم فإياك أن تنام على حدث ظاهر أو باطن من محبة الدنيا وشهواتها فريما أخذ الله تعالى بروحك تلك الليلة فتلقى الله تعالى وهو عليك غضبان بحسب قبح ذلك الذنب الذي نمت عليه.

وكانوا رضى الله عنهم يكرهون النوم فى الثلث الأخير من الليل أشد من كراهيتهم للمعاصى الظاهرة لما ورد من نزول الله تبارك وتعالى فيه، وذلك أن الموكب الإلهى ينصب تارة من نصف الليل وتارة من الثلث الأخير إلا ليلة الجمعة فإنه ينصب من غروب الشمس إلى خروج الإمام من صلاة الصبح ويرون ذلك من أكثر النعم ويقولون ومن أين لمثلنا أن يوقفه الله تعالى بين يديه فى الظلام مع أوليائه وأصفيائه، وإن لم نلحق بهم فإن صفوف المواكب الإلهية

على هيئة صفوف في تلك الساعة فيقف الأكبر في حضرة الشهود الكبرى ثم الذين يلونهم إلى آخر من يحضر.

# لؤلؤة في التحمل والسلب

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم كثرة تحملهم للمصائب التى تنزل بإخوانهم رحمة بهم وشفقة عليهم فيقولون يارب مانزل بفلان من مصيبة فارفعه عنه أو فأنزله بى أنا أو يكثرون من الاستغفار أو يدعون له باللطف فيما نزل به وللمتحمل شروط يجب أن يراعيها أثناء تحمله:

- ١ التخلق بوصف الذل والانكسار فلا يرى نفسه فوق أحد.
- ٢ ـ كثرة ملازمة الوقوف في المواكب الإلهية ليلا ونهارا وذلك بين
   الآذان والإقامة وحين يدخل نصف الليل الاخر.
- ٣ ـ صدق الالتجاء إلى الله تعالى وعدم مشاركة أحد من الفقراء معه
   في ذلك التحمل.
- ٤ أن يأمر المتحمل صاحب المصيبة بكثرة الاستغفار حتى تخف المصيبة.
- أن يصدق صاحب المصيبة في توجهه إلى ذلك الفقير ويثق
   بمكانته عند الله تعالى وأن المصيبة أو الحاجة ستقضى على يديه.

- ٦ أن لايقبل الحامل هدية ولايأكل عند المحمول طعاما.
- ٧ كف جوارحه الظاهرة والباطنة عن كل محرم ومكروه وخلاف
   الأولى أثناء التحمل.
- ٨ ـ عدم تناول شئ من شهوات النفس المباحة فضلا عن المكروه أيام التحمل.
  - ٩ ـ أن يكون صائما مدة التحمل.
- 1 أن يكون المتحمل ممن لم يخرق بصره إلى الدار الآخرة فإن من خرق بصره إلى الدار الآخرة واطلع على مافى ذلك البلاء من الأجر والثواب لصاحبه لصار يطلب دوام ذلك البلاء عليه فتصير همته فاترة في طلب رفع ذلك عنه.
- 11 أن لايرى لنفسه فضلا على من تحمل عنه ذلك البلاء بل يرى أن الفضل كله للمحمَّل عنه.

وممن روينا عنه أنه كان إذا نزل بالمسلمين هم أو بلاء يمرض له أياما السيد عمر بن خطاب والسيد عمر بن عبد العزيز والشعبى والشيك عنهم أجمعين.

والأصل فيه قوله على من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وقوله على: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكان سيدى على الخواص والله يقول من ضحك وجامع زوجته

أو لبس توبا مبخرا أو ذهب إلى مواضع التنزهات أيام نزول البلاء على المسلمين فهو والبهائم سواء.

وهم يتوجهون فى قضاء الحواثج إلى أصحاب التصريف أولا فإن قضوها وإلا توجههوا فى قضائها إلى رسول الله على فإن لم تقض توجهوا بها إلى الله تعالى ، فإن لم تقض أكثروا من الاستغفار وعلموا أن المحل ماهو قابل، أو أن من سألهم قضاء حاجة لايستحق قضاء تلك الحاجة.

ومع تحملهم رضى الله عنهم فهم أصحاب تصريف وسلب لكل من أساء الأدب، والسلب هو سلب الإيمان والعلم وغيره من الطاعات جميعها أو سلب شئ واحد من ذلك أو سلب الصحة أو سلب الحياة وذلك على قدر سوء الأدب الذي ارتكبه المسلوب، ولايقدر على السلب إلا أصحاب التصريف من الأولياء رضى الله عنهم، قال رسول الله على «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وأصحاب التصريف غالبا هم أصحاب ستر وتخف لايعلمهم أحد لضعفهم الظاهر بين الناس فهم أصحاب ضعف وذل ومسكنة وإذا المستغلوا فإنهم يشتغلون بحرف قد يحتقرها كثير من الناس سترا على حالهم، وغالبا يكون سلبهم للعلماء والأولياء لا للعامة، وسبب السلب إما سوء أدب إذا رأى نفسه فوق أحد من عباد الله، أو دخل بلد بغير استئذان أصحاب التصريف فيها أو فعل فعلا مما فيه غفلة كجماع ودخول خلاء وغيره من غير استئذان منهم.

وهناك من أهل التصريف من له غيرة شديدة على المكان الذى يتصرف فيه بحيث لايترك أحدا يمر فيه على غفلة عن ذكر الله إلا سلبه، وهم إذا أرادوا سلب أحد ممن أساء إليهم الأدب بأى من هذه

الأفعال فهم لايستطيعون سلبه مادام ذاكراً الله تعالى، ولكنهم ينتظرون منه غفلة عن الذكر ويسلبونه حاله كله.

مر سيدنا محمد بن هارون على صبى قراد وكان هذا الصبى مادا رجله، فقال الشيخ فى نفسه: إن هذا الصبى لقليل الأدب يمر عليه مثلى ولم يضم رجله، فسلب لوقته حتى صار لايعرف الفائحة، ثم طلب الصبى حتى وجده يلعب بالقرد والحمار فلما انتهى سلم عليه فقال له الصبى مثلك فى العلم والصلاح يخطر على باله أنه خير من أحد المسلمين؟! فقال: التوبة، فتاب الشيخ محمد فقال له الصبى لقد وضعت علمك وحالك فى قلب سحلية فى المكان الفلانى فاذهب إليها وقل لها إن فلان صبى القراد يقول لك ردى على الوديعة التى عندك فخرجت السحلية من حجرها ونفخت فى وجه الشيخ فرد الله عليه فخرجت السحلية من حجرها ونفخت فى وجه الشيخ فرد الله عليه حاله وعلمه، وقال فى نفسه كيف تفتخر على الناس بشئ حملته السحلية فى قلبها فمن ذلك اليوم مارأى نفسه على أحد حتى مات.

وأصحاب التصريف غالبا هم أصحاب تحمل للبلايا والمصائب وهم المكلفون بحفظ سائر أقطار الأرض من برارى وقفار ومدائن وبحار وقرى وجبال، فالناس ينامون وهم ساهرون قائمون على حفظ أماكنهم ورفع غضب الله عنها بكثرة ذكرهم ودعائهم فهم قائمون مقام الملائكة ﴿ ويستغفرون ثمن في الأرض ﴾ (١٣) وهم أهل أدب ومعرفة يحبون أهل الأدب معهم أشد الحب أما من أساء الأدب سلبوه وقتلوه بهمتهم وحالهم، ومن قتلوه فلادية له.

### لؤلؤة في حسن الظن

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم كثرة توجيههم لكلام الأثمة المجتهدين ومشايخ الصوفية وحمل كلامهم على أحسن الوجوه وكذلك كلام أتباعهم فينتحلون الأجوبة الحسنة وإن كانت بعيدة فهى أخلص للدين وأسلم.

وكان الشيخ زكريا الأنصارى رحمة الله عليه إذا رَفع عليه سؤال عن أحد من علماء العصر، يقول: لا أكتب عليه إلا إن اجتمعت به سألته عن مراده، وكان سيدى على الخواص يقول: أقل درجات الأدب مع القوم أن يجعلهم المنكر كأهل الكتاب لا يصدقهم ولا يكذبهم إذا علمت ذلك، فما نقل عن الشيخ أبى يزيد قوله: طاعتك لى يارب أعظم من طاعتى لك، يقصد إجابتك لى يارب دعائى أعظم من إجابتي بالامتثال لك، وقوله بطشى أشد لما سمع قارئا يقول ﴿ إِنْ بِطْشُ رِبِكُ لَشْدِيدٍ ﴾ (١٣) ومراده أن بطش الله تعالى لا يكون دوما إلا مخلوطا برحمة وشفقة لأن رحمته بعبده غلبت، أما انتقام العبد بأخيه فهو انتقام محض لارحمة فيه فكان بطشة بأخيه أشد من بطش الله تعالى، وقوله أيضا لأحد مريديه لأن ترانى مرة خير لك من أن ترى ربك ألف مرة، ومراده أن المريد ليس له قدم في معرفة الله جل وعلا إذا رآه فإنه يراه ولا يعلم أنه هو فلا يعرف يأخذ عنه علما ولا أدبا، بخلاف رؤيته لأبى يزيد فإنه ينتفع به ويعلمه الأدب مع الله تبارك وتعالى حتى يرقيه إلى معرفة ربه

معرفة على قدر أدب أبى يزيد لا على قدر المريد، ومنها قوله: سافرت من الله إلى الله ،ومقصوده أن ابتداء سفره إلى انتهائه بحول الله وقوته، وقوله: حدثنى قلبى عن ربى قصده الإلهام الجائز للعارفين ، وقوله

أريدك لا أريدك للثواب ولكنى أريدك للعواب وكل ماريى قد نلت منها سوى ملذوذ وجدى بالعذاب

مراده أنه أصبح يستلذ عذاب حبيبه، لأنه نظر إلى المعذب فعاب عن العذاب كمن يشاهد العافية في شرب الدواء الكريه فيلتذ بطعمه ناسيا مرارته، وقوله: أنا الله، وقوله: سبحاني، وقوله: أنا من أهوى ومن أهوى أنا فالمحب يقول عن نفسه أنه عين محبوبه لا ستهلاكه فيه فلا يراه غيرا قد قالها في حال السكر والفناء لافي في حال الصحو والبقاء فكان مغلوبا، أو هو يقصد قوله تعالى في الحديث القدسي دكنت سمعه وبصره ويده ورجله،

وقوله لو علم الناس منك ما أعلم ما عبدوك، ومراده لو علم الناس سعة رحمتك وحبك لهم ما تكلفوا عبادتك. وأما قول الحلاج ما في الجبة غير الله، فقصده ما في الوجود إلا الله كما لو قلت ما في المرآة إلا من تجلى لها لصدقت مع علمك أنه ما في المرآة شئ أصلا ولا في الناظر في المرآة شئ وقد قالها في حال السكر والفناء وأهل الأحوال المغلوبون قد عذرهم الله ألم تر إلى فرح الله بتوبة عبده ممن وجد دابته فقال: اللهم أنت عبدى وأنا ربك، وقال رسول الله عليها

«أخطأ من شدة الفرح، وهؤلاء قالوا ما قالوا من شدة فرحهم بالله تعالى.

وهدا حديث صحيح رواه البخاري

وقول الشبلى لما سئل متى تستريح؟ فقال: إذا لم أر الله ذاكرا، وقصده إذا لم ير لله ذاكرا بنفسه، فالناس إما يذكر الله بنفسه وإما يذكره بريه، فالذاكر بنفسه يرى نفسه، وأنه هو الذاكر فتدخله الآفات أما من يذكر الله بالله فهو ذاكر مذكور.

أما قول أبى طالب المكى: لا يرى من ليس كمثله شئ إلا من ليس كمثله شئ المربوبية ليس كمثله شئ فى الربوبية إلا من ليس كمثله شئ فى العبودية، أى: من تحقق بعبوديته تحققا كاملا لاربوبية فيها.

أما قول بعض العارفين أن الفقر من ليست له إلى الله حاجة، أى حاجة معينة بل رد أمره كله إلى الله، وهو الفقير المحقق فلا تقوم به حاجة معينة فتملكه لعلمه بأنه عين الحاجة فلا تقيده حاجة إلى الله مطلقة بغير تقييد.

أما قول أحدهم من وحد فقد ألحد، مراده أن الله واحد بغير توحيدنا فمن اعتقد أنه وحد ربه وأنه قبل توحيده ما كان واحدا وصار واحدا بتوحيده فقد كفر، فهو واحد لا بتوحيد موحد ولا بتوحيد لنفسه لأنه واحد لنفسه فما أحديته مجعولة، فعلمك أنه واحد ليس هو إثبات أحديته فالواحد لا يوحد.

أما قول الشيخ الأكبر رَوْقَيَّ :

العبد رب والرب عبد ياليت شعرى من المكلف إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف

بعد البحث وجدنا أن هذه الأبيات فيها تصحيف، وأن الأبيات التي في جميع كتب الشيخ الأكبر وعلى رأسها الفتوحات هي كالآتي:

الرب حق والعسبدحق ياليت شعرى من المكلف إن قلت عسبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف

وأما قول الشيخ الأكبر: إن قلب العارف أوسع من رحمة الله، فمعناه أن رحمة الله لا تنال الله ولا تسعه فلا يقال أن الله مرحوم، وقلب العبد قد وسع الله تعالى بالمعرفة ، ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن، وأما قول الشيخ الأكبر: إن الحق تعالى قال لى: أنت الأصل وأنا الفرع، فمراده أن علمنا به فرع من علمنا بنا إذ نحن عين الدليل للقول القائل: من عرف نفسه فقد عرف ربه، كما أن وجودنا فرع عنه ووجوده أصل فهو أصل في وجودنا فرع في علمنا به. والكثير مثل ذلك

نُقل عن الأكابر ورد العلماء عليه ردودا طيبة، ناهيك عن الحسدة والحقدة والجهلة ممن يدعى العلم.

#### لؤلؤة في المعصية

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم رضاهم عن الله إذا قدر عليهم معصية كرضاهم عنه تعالى إذا قدر عليهم الطاعة، لكن من حيث التقدير لا من حيث الكسب، لأن المعاصى بريد الكفر ومقدمته وهذا هو معنى قول أهل السنة والجماعة يجب الرضا بالقضاء لا بالمقضى، ومعنى قولهم أيضا: نؤمن بالقدر ولا نحتج به فليعلم العبد أن سيده فعال لما يريد لا يتوقف على غرض عبيده فله أن يستعمله تارة فى تقليب المسك وتارة فى تقليب النبل، فالمسك مثال الطاعات والزبل مثال المعاصى، وميزان الشرع فى يد العبد لا يضعها من يده لحظة، فما كان من طاعة قال: الحمد لله، وما كان من معصية، قال: أستغفر الله، قال تبارك وتعالى ﴿ ويلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ﴾ نالحق تعالى لم يقدم على العبد معصية إلا لحكمة إما اختباراً له، وإما لوقوعه فى عجب بأعماله أو تكبره بها على أحد من المسلمين فالعبد لوقوعه فى عجب بأعماله أو تكبره بها على أحد من المسلمين فالعبد مادام مستقيما فى أحواله كلها فهو محفوظ من الوقوع فى المعاصى جملة مادام مستقيما فى أحواله كلها فهو محفوظ من الوقوع فى المعاصى لا تقدح فى كالأنبياء وكمل الأولياء، فكراهية العبد للوقوع فى المعاصى لا تقدح فى كالأنبياء وكمل الأولياء، فكراهية العبد للوقوع فى المعاصى لا تقدح فى

### لؤلؤة في مكة

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم عدم المجاورة بمكة المشرفة وذلك لعجزهم عن القيام بآداب المجاورة والإقامة بها فإنها حضرة الله تبارك

وتعالى الخاصة في الأرض وهذا الأمر قل من يقوم بآدابه فمن جالس الملوك بلا أدب جره ذلك إلى العطب، فمن آداب المجاور أن لا يخطر بباله معصية قط أثناء مجاورته في مكة ولا تشتهى نفسه معصية قط قال تعالى ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ﴾ فالإرادة فيه محاسب عليها، ولو لم يعمل بخلاف غيرها من الأماكن، وكره الإمام مالك والشعبى رحمهما الله المجاورة في مكة وقالا مالنا لبلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات ويؤاخذ الإنسان فيها بالخاطر، ،ومن الظلم سوء الظن بأخيك المسلم أو بغضك له بغير حق، ومنها أن لا يبيت على دينار ولادرهم ولا طعام وهو يعلم أن أحدا في مكة محتاجا إلى ذلك، ومنها أن لا يسأله أحد في الحرم شيئا ويمنعه إلا إن كان هو أحوج من السائل لقوله صلى الله عليه وسلم وإبدأ بنفسك، وقوله على الأقربون أولى بالمعروف، ومنها: أنه لا يحن إلى وطنه وأصحابه وأولاده، ومنها: أن لا يبول ولايتغوط في الحرم كما وضي الله عنهم إذا أرادو أن يتغوطوا أو يتبولوا خرجوا إلى الحل.

## لؤلؤة في الرحمة

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم شدة شفقتهم ورحمتهم على الحيوانات والحشرات وغيرها ممالا تستطيع النطق والإفصاح عن

مطلوبها فلطالما أعطى أحدهم إلى القطة دجاجة كاملة بين يديه يأكلها إذا رآها في حاجة إلى ذلك من الجوع ورآها تتوقع منه الإحسان، وإذا خطفت القطة مثلا من أمام أحدهم الدجاجة المحمرة فلا يجرى وراءها، ولا يمكن أحد من الجرى وراءها، ويرون أن إرعابها وإزعاجها يذهب بالأجر، وإعلم ياأخي أن الهرة ما خطفت ما خطفت من بين أيدينا إلا بعد أن جربتنا في البخل والشح عليها فما خطفت حتى أيست من إحساننا لها مع أنها ما أقامت عندنا إلا لظنها فينا الخير والكرم والبر وأننا نرمى لها شيئا تأكله إذا وقفت بين أيدينا فإنها تفهم الأمور ولكنها عاجزة عن النطق بما تفهمه والبهائم ما سميت بهائم إلا لإبهام أمرها علينا لالإبهام الأمور عليها، وتأمل هدهد سليمان عليه السلام والنمل الذي قال ﴿ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون (١٤) والذئب الذي كلم الراعي حتى أسلم أيام رسول الله على والذئب الذي أتى إلى الرسول الله على والناقة التي اشتكت له على أم تأمل صناعة نحو العنكبوت والنحل والنمل وتأمل مغفرة الله تعالى لمن سقى الكاب. وكان سيدى على الخواص يَوْ اللَّهُ عَلَى القطيطة لا سيما في نهار رمضان، ويقول يَوْ اللَّهُ عَلَى القطيطة لا سيما في نهار رمضان، ويقول إن الناس لا يأكلون نهارا فلا تجد القطة ما تأكله فتضيع مصالحها وكان سَرِيْكَ كثيرا ما يضع للنمل الدقيق أو الفتات على باب جحرها ويقول حتى نغنى النملة عن الخروج للسعى فلربما خرجت فداسها أحد فماتت أو انكسرت رجلها .

### لؤلؤة في المسجح

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم كراهيتهم للجلوس فى المسجد على حدث فى ليل أو نهار ومن كان مشهده أن الأرض كلها مسجد فلا فرق عنده بين الأماكن إلا ماخصه الشارع صلى الله عليه وسلم منها فهذا فى مسجد دائما فالمساجد هى حضرة الله تعالى الخاصة فإذا كان هذا فى الحدث الأصغر فكيف بمن يعصى الله تبارك وتعالى فى المسجد بغيبة أو نميمة، وكان الشيخ أفضل الدين رحمه الله لا يقدر على الجلوس فى المسجد ولو طاهرا ويقول والله إنى لأتعجب من هؤلاء المجاورين فى قدرتهم على إطالة الجلوس فى المسجد لا سيماوهم محدثون وعلى العاقل أن يستحى منه تعالى إذا جلس فى بيته ولو على طاعة فكيف إذا كان فى معصيته فريما مقت الله ذلك العاصى فى حضرته، وكانوا يكرهون معصيته فريما مقت الله ذلك العاصى فى حضرته، وكانوا يكرهون الرجس، وحياء من الملائكة الكرام التى تملأ المساجد وقد قال لنا رسول الله على حقهم والستحيوهم وأكرموهم،

# لؤلؤة في الجماع

ومن أخلاقهم رضى الله عنهم حضورهم مع الحق تبارك وتعالى في حال جماعهم كحضورهم معه في الصلاة على حد سواء في



أصل الحضور وإن تفاوت الحضور بجامع أن كلاً منهما عبادة مأمور بها ، وفى بضع أحدكم صدقة، وما شرع الحق تبارك وتعالى جميع المأمورات الشرعية إلا ليحضر العبد مع ربه فيها حال فعلها وإنما لم يصرح الشارع لنا بالأمر بالحضور فى الجماع اكتفاء بما أمرنا به من التسمية عنده فإن ذكر اسم الله تعالى وسيلة للحضور معه تعالى، وفى الحديث ، فقام غسله من الجنابة فأدخله الجنة، ومن كثرة شفقتهم على ذريتهم من قبل أن تحمل بهم أمهم أنهم رضى الله عنهم لا يجامعون زوجاتهم وهم غافلون عن الله تعالى فلربما دخل الشيطان فأفسد الولد، ولاوهم مقبلون على الدنيا ولا وهم على معصية ككبر وسوء ظن بالمسلمين أو غضب بل ولا يجامعون إلا وهم على التوبة الخالصة الله تعالى.







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







٦ - ﴿ كُلُ شَيء هَالَكُ إِلا وَجِهه ﴾ (٣) فكل شيء مكتوب عليه الهلاك في أعين أهل الفناء إلا وجه الله تعالى فهم يعبدون الله على التجريد مكان الله ولا شيء معه،.

٧- من وقف مع جسمانيته على فهو من أهل ﴿ قُل إِنما أَنَا بِشُر مِثْلُكُم ﴾ (٤) ولم يشموا رائحة روحانيته ﴿ يوحى إلى ﴾ (٥) ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (١) فنظروا إلى قوله ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ ﴾ (٧) وقد بلغ ولم يطلعوا على ما منحه الحق وكرمه في قوله تعالى ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ (٨) فلهؤلاء الجنة الحسية التي قال فيها تعالى ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴾ (١) فهم مع نفوسهم في الدنيا والآخرة ، لهم قوله على وفيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت، وليس لهم وولا خطر على قلب بشر، فإن القلب محل العلم قال تعالى ﴿ وَلِي بِهِ الروح الأمين على قلبك ﴾ (١٠) وهي محل الفقه ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ (١٠)

٨- ﴿ وَاذْكُر رَبِكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (١٢) فإذا نسيت نفسك ذكرت
 ربك فسبب التعب هو ذكر النفس والاعتناء بشؤنها وهذا حال أهل
 الحجاب أهل قوله تعالى ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ (١٣).

9 ـ الفناء على ثلاثة مراتب: فناء في الأفعال، وفناء في الصفات وفناء في الذات، أو فناء في الاسم وفناء في الذات، وفناء في الفناء، وهو مقام البقاء، وكل مقام ينادي على ما قبله ديا أهل يثرب لا مقام لكم،



• أ - حسن الظن بالله على مرتبتين: فالخواص حسن ظنهم ناشىء عن شهود جماله ورؤية كماله فحسن ظنهم بالله لا ينقطع سواء واجههم بجماله أو بجلاله، والعوام ناشىء عن شهود إحسانه وحسن معاملته وامتنانه.

11 - الهجرة إلى الله على ثلاثة أنواع: هجرة من وطن المعصية إلى وطن الطاعة، وهجرة من وطن الغفلة إلى وطن اليقظة، وهجرة من وطن الأشباح إلى وطن الأرواح، وغير ذلك إنما هاجر من نفسه إلى نفسه وهو قوله على من كانت هجرته لدنيا يصيبها،

۱۲ - سبحان من قطع كثيرا من الصالحين بصلاحهم عن مصلحهم.

17 - أخاطر في محبتكم بروحي وأركب بحركم إما وإما وأسالك كل فج في هواكم وأشرب كأسكم لو كان سما ولا أصغى إلى من قد نهاني ولى أذن عن العزال صما أخاطر بالخواطر في هواكم وأترك في رضاكم أبا وأما

1٤ - لو كشفت عن نور المؤمن العاصى لطبق ما بين السماء والأرض فما ظنك بنور المؤمن المطيع.

10 - كل صلاة لا خشرع فيها باطلة عند الصوفية غير مقبولة عند العلماء.





٣١ - فى المنازلات الماظهر منى شىء لشىء، ولا ينبغى أن يظهر لأنها لم تزل معدومة وأنا لم أزل موجودا فما يعرف الحق إلا الحق.

٣٢ ـ أى روح تتجسد يقيدها البصر.

٣٣ ـ إنما طمع الشيطان في الرحمة أنه شيء والله يقول ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ (١٠) ولكنه نسى أن الرحمة صفته والتقوى فعله وفعله يقيد صفته.

٣٤ ـ قال أبو يزيد رضى الله عنه: وأنا الآن لاصفة لى فشهد أن صفات العبد كلها معارة من عند الله فهى لله حقيقة ونعتنا بها فقبلناها أدبا مع علمنا بأنها له لالنا.

٣٥ ـ الذل صفة شريفة إذا كانت لله، والخزى صفة ذميمة بكل
 وجه ومن ذل لله فإنه لا يذل لغير الله أصلا إلا أن يذل لعين الصفة
 حيث يراها في مخلوق.

٣٦ - كلامى ليس غيرى وهو غيرى كما قلنا رميت وما رميتا فكن حقا ولا تظهر بزور وكن عين القرر آن إذا تلوتا لأن الله لم يسمع لعبد يناديه بما يتلوه صروتا لأن الحق ليس يراه حيى لذا كتبوا على الأحياء موتا

(١٦) ﴿ ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ﴾ (١٦) ولم يقل مما علموا، ولكن معرفتهم ناقصة إذ كان نظرهم إلى ما عند

الله لا إلى الله فلذا أعقب الآية بقوله ﴿ فَأَثَابِهِمَ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَاتُ تَجْرَى مِن تَحْتُهَا الْأَنْهَارِ﴾(١٧) وقال في حق من كملت معرفته ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾(١٠).

٣٨ ـ ﴿ وَأَنْتُم حَيْنَدُ تَنْظُرُونَ ﴾ (١١) أي إلى الله تعالى:

٣٩ - قال تعالى ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٢٠) لأنه لا ينطق إلا عن الله بالله الله ولم يقل ومن يعص الرسول فقد عصى الله لأن طاعة المخلوق لله ، ذاتية وعصيانه بالواسطة فلو أنزل هنا الرسول كما أنزله في الطاعة لم يكن إلها وهو إله فلا يعصى إلا بحجاب وليس الحجاب سوى عين الرسول ، ونحن اليوم أبعد في المعصية للرسول من أصحابه فنحن ما عصينا إلا أولى أمرنا في وقتنا وهم العلماء والصحابة إن عصوا فإنما عصوا رسول الله عليه فنحن أقل مؤاخذة وأعظم أجرا لأن للواحد منا أجر خمسين ممن يعمل بعمل الصحابة رضوان الله عليهم .

٤٠ ﴿ لَهُ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾(٢١) فيدفعونه كما يفعل الإيمان فوق الزانى كأنه ظلة ليحفظه من سخط الله النازل بتعرضه للمخالفة.

13. موت الفجاءة حده أن لا يخرج النفس الداخل ولا يدخل النفس الخارج وهو غير المحتضر، فموت الفجاءة يقبض صاحبه على ما كان عليه من إيمان أو كفر، أما المحتضر فهو صاحب شهود فيفرق بين الكافر المحتضر والكافر الذي مات موت الفجاءة، فالكافر





٥٣ - ﴿ وأشرقت الأرض بنور ربها ﴾ (٣٣) فيأتى ربنا فى اسمه النور فتشرق الأرض بنور ربها، وتعلم كل نفس بذلك النور ما قدمت وأخرت لابها.

٥٤ ـ هو مثل الأشياء وليست الأشياء مثله إذا كان عينها وليست عينه فالله يضرب الأمثال لنفسه ولا تُضرب له الأمثال فيقال الله في خلقه مثل الملك في ملكه مثل الله في خلقه.

٥٥ - ﴿ الآمرون بالمعروف ﴾ (٣١) أي: بالله فهو المعروف الذي لا ينكر حتى عند الكافرين.

٥٦- قال أحد العارفين لتلميذه وقد رأى رجلا سأله آخر بالله فأخذ يفتش في كيس ليعطيه أصغر دنانيره، أتعلم يا بني علام يفتش قال: لا، قال: فإنه يفتش على قدره عند الله فليكبر أو يصغر أو يعظم أو يحقر.

٥٧ - واعتصموا بحبل الله للعابدين السالكين، واعتصموا بالله للعارفين، فالعابد معتصم بالقرآن والعارف معتصم به القرآن.

٥٨ ـ قال الشيخ الأكبر: إن من عباد الله من يقبلهم الحجر وتطوف بهم الكعبة، ولقد رأيت ابن أبلج والكعبة تقبل رأسه ومن الناس من إذا صلى وسلم من صلاته ما تشتهى صلاته مفارقته حتى يرفع بها إلى عليين.



- ٥٩ ـ الحس يدرك بالحس أى بالعين، والخيال بالخيال أى بالعقل، والغيب بالغيب أى بالقلب.
- ٦٠ الرؤية والكلام لا يجتمعان فإذا أسمعك لم تشهد وإذا أشهدك
   لم تسمع.
  - ٦١ لا أحد يدخل على الحق ولأحد عليه حق.
    - ٦٢ ـ هو مع الأشياء وليست الأشياء معه.
- ٦٣ آدم هو مجموع العالم من حيث حقائقه فهو عالم مستقل
   وما عداه فإنه جزء من العالم.
- ٦٤ قول الإنسان في التشهد «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون في صلاته أجنبيا عن نفسه بربه.
- مثل من أمة المختار من هو أفضل من أبى بكر وعمر مثل عيسى وموسى عليهما السلام فالكليم تمنى أن يكون من أمة رسول الله عليه في فيضم سواده إلى سواد أمة رسول الله عليه أعظم تابعا.
- 77 ﴿ يريد الله بكم اليسر﴾ (٣٥) أى: ترك المجاهدة لا ترك العمل، ومن العمال من يكون في عملهم مشقة وهي المجاهدة ومنهم من لا يجدها فلا يكون صاحب مجاهدة.

77- طهارة القلب مثل سجوده إذا تطهر وصح تطهيره لاتنتقض طهارته أبدا.

٦٨ ـ التجلى الظاهرى يورث الخشوع والخضوع وخمود الجوارح والارتعاش، والتجلى الباطنى كصفات العبودية التى لا ينفك عنه باطن المتطهر أبدا.

79 ـ يخرج العارف من كل شيء حتى عن خروجه فإنه شيء ويخرج حتى عن معرفته بربه فإنها حادثة فيتصل الأزل بالأبد ويظهر له الحي القيوم.

٧٠ المقام كل صفة يجب الرسوخ فيها ولا يصح التنقل عنها كالتوبة، والحال كل صفة تكون فيها في وقت دون وقت كالسكر والمحو والغيبة والرضى أو يكون وجودها مشروطا بشرط فتنعدم لعدم شرطها كالصبر مع البلاء والشكر مع النعماء.

ومن هذه المقامات ما يتصف به العبد في الدنيا والآخرة كالمشاهدة والجلال والجمال والأنس والهيبة والبسط، ومنها ما يتصف به العبد لحين موته كالزهد والورع والتوبة والمجاهدة والرياضة والتخلى والتحلى.

٧١ إذا سمع الشيطان الآذان يدبر وله صراط حتى لا يشهد للمؤذن إذ أن المؤذن يُلزم كل من سمع صوته من رطب ويابس أن يشهدوا له.

٧٢ يستحيل أن يجتمع الخلق والحق من وجهة أبدا من حيث الذات لكن من حيث إن الذات منعوتة.

. ٧٣ ـ اعلم أن للعقول حدا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلة.

٧٤ ـ الذات يتقدم شهودها على العلم بها فتشهد ولا تعلم، والألوهية تعلم ولا تشهد فكل حكم يثبت فى باب العلم الإلهى إنما هو للألوهية لا للذات، وكان الله ولا شىء معه، فكان نسبة، والمتوجه على إيجاد كل ما سوى الله تعالى هى الألوهة.

٧٥ ـ الجبر هو حمل الممكن على الفعل مع وجود الإباية من الممكن فالجماد ليس بمجبور لأنه لا يُتصور منه فعل مع ظهور الآثار منه.

٧٦ \_ صفات الله كلها نسب وإضافات له لا أعيان زائدة إذ الكامل بالزائد ناقص.

٧٧ ـ قولهم للألوهية سر لو ظهر وظهر بمعنى زال كما تقول ظهروا عن البلد أى زالوا عنه، أى لو ظهر سر الألوهية التى هى مرتبة الذات وليست الذات لبطلت الألوهية ولم يبطل كمال الذات.

٧٨ ـ رؤية البصيرة علم ورؤية البصر طريق حصول علم.

٧٩ ـ الأشاعرة خرجوا من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه.
 بالمعانى ومع ذلك تصوروا أنهم خرجوا من التشبيه.



٨٠ الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا يريدها ولكن قضاها وقدرها فكونها فاحشة ليس عينها بل هو حكم الله فيها وحكم الله في الأشياء ليس مخلوقا.

٨١ - الحُسنُ والقبح ذاتى فى الحسن والقبيح ولكن منه ما يدرك حسنه وقبحه بالنظر ومنه ما لايدرك إلا بالشرع ولا يلزم من الشىء القبيح أن يكون أثره قبيحا كحسن الصدق وأحيانا يكون أثره قبيحا، وسوء الكذب وأحيانا يكون أثره طيبا.

۸۲ - العدم هو الشر المحض الذى لا خير فيه، والوجود هو الخير المحض الذى لا شر فيه.

٨٣ - يجوز أن يقال الحق يجب له ويستحيل عليه ولا يجوز أن نقول الحق يجوز أن يكون كذا.

٨٤ إنما كثرت المناسك رغبة في التماسك فإن لم تجدني هنا وجدتني هنا وإن احتجبت عنك هنا تجليت هناك.

٨٥- يرجع تفاصل المساجد في وجود القلب لا في تضاعف الأجر وذلك ليس للتراب ولكن لمجالسة الأتراب أو هممهم، ومن لا يجد الفرق في وجود قلبه بين السوق والمساجد فهو صاحب حال لا صاحب مقام ولا يشك أحد أنه وإن عمرت الملائكة جميع الأرض مع تفاصلهم في المعارف والرتب فإن أعلاهم رتبة وأعظمهم علما ومعرفة عمرة المسجد الحرام وقد طاف بهذا البيت مائة ألف وأربعة

وعشرون ألف نبى سوى الأولياء وما من نبى ولا ولى إلا وله همة متعلقة بهذا البيت وهذا البلد الحرام،

فمعرفة الأماكن والإحساس بالزيادة والنقص من تمام تمكن معرفة العارف وعلو مقامه.

٨٦ ـ قال تعالى ﴿ إِنَّا عرضنا الأمانة ﴾ (٢٦) فكان عرضا لا أمرا وإلا أطاعوه.

٨٧ ـ الملائكة أرواح منفوخة في أنوار، والجان أرواح منفوخة في رياح، والناس أرواح منفوخة في أشباح.

۸۸ ـ إبليس لم يكن أول الجن ولكنه كان أول شقى منهم 

«كان من الجن » (۳۷).

٨٩ ـ حياة الأرواح حياة ذاتية.

٩٠ لما كان الحق تعالى مجيبا لعبده المضطر إذا دعاه فيما يدعوه به ويسأله منه صار المضطر كالمتصرف.

9. قال إبراهيم عليه السلام ﴿ الذي خلقتي فهو يهدين ... ﴾ (٢٨) ولم يقل يجوعني ولم يقل أمرضني ولكن قال ﴿ يطعمني ويسقيني وإذا مرضت ﴾ (٣١) والخضر عليه السلام أضاف خرق السفينة إليه وأضاف قتل الغلام إليه وإلى ربه لما فيه من الرحمة بأبويه وأضاف الجدار إلى ربه لما فيه من الصلاح، وقال أيوب عليه السلام ﴿ وأنت أرحم الراحمين ﴾ (٤٠) ولم يقل ارحمني أدبا مع الله،

وقالت الجن ﴿ وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ﴾ (١٠) فعند الشر جعلوا الفعل مبنيا للمجهول وعند الخير أسندوه إلى الله تعالى، وقال رسول الله على «زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، ولم يقل رأيت ولا يجوز الجمع بين الله وبين أحد من خلقه في ضمير واحد إلا بإذن فلما سمع رسول الله على خطيبا يقول ومن يعصهما قال «بئس الخطيب أنت» وقد قال رسول الله على «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، ولكنه بإذن وقال تعالى ﴿ مازاغ البصر وما طغى ﴾ (٢٠) أي لم يسبق البصر البصيرة بل استوى الظاهر والباطن والقلب مع القالب وهنا ظهر الفرق بين الحبيب والكليم، الكليم قال ﴿ أرثى أنظر إليك ﴾ (٢٠) والحبيب قال «رأيت ربى، وأدب عيسى عليه السلام قال ﴿ إن كنت والمحتد والحبيب قال «رأيت ربى، وأدب مع الوقت من علامة شدة الهقت.

9۲- واعلم أن الأشخاص لم تخلق من عدم ولكن من وجود فخلق آدم من تراب وخلق بنى آدم من نطفة حيت العدم موجود ولكن ليس له عين ظاهرة.

٩٣ ـ أهل الجنة في الجنة يقولون للشيء كن فيكون.

9٤ - من شهد بقلبه، ولم يتلفظ بلسانه فهو منافق في عالم الشهادة كما أن المنافق في عالم الظاهر يشهد بلسانه دون قلبه، كمن هو مؤمن بالصلة ولا يصلى والمنافق في الظاهر غير مؤمن بالصلاة ويصلى.

90- الصراط الحسى ينقلب معنى فيكون دقيقا فى حق قوم وعريضا فى حق آخرين، وعريضا فى حق آخرين، والكلاليب والخطاطيف والحسك هى من صور أعمال بنى آدم تمسك بهم فلا ينهضون إلى الجنة ولا يقعون فى النار حتى تدركهم الشفاعة.

97 - من تجاوز هنا تجاوز الله عنه هناك، ومن أنظر معسرا أنظره الله هناك، ومن عفا عفا الله عنه، ومن استقصى حقه هنا من العباد استقصى الله حقه منه هناك، ومن شدد هنا شدد الله عليه هناك، وإنما هى أعمالكم ترد عليكم فالتزموا مكارم الأخلاق فإن الله غدا يعاملكم بما عاملتم به عباده.

9٧ - يدعى الناس يوم القيامة إلى السجود وهو ما بقى من التكليف في الأخرة.

9A \_ ﴿ طَالَم لَنفُسِه ﴾ (11) ظلم نفسه لنفسه حتى يسعدها في الأخرة فلم يعطوا نفوسهم حقها في الدنيا.

﴿ مقتصد ﴾ يعطى لنفسه حقها من راحة الدنيا ليستعين بذلك على خدمة الله.

﴿ سابق بالخيرات ﴾ (°٬) المبادر إلى الأمر قبل دخول وقته.

99 ـ إن من عباد الله من كفاه الله مؤنة المعرفة فكشف له عنه فعرفه، وهو الذى سبق فتحه على سلوكه وهو أشرف السالكين إذ كل سالك غايته المعرفة وهى بداية هذا السالك.

١٠٠ ـ أهل الفناء إن نطق أهلك وإن سكت هلك، ألا ترى القاتل نفسه في النار ولا كفارة له والقاتل غيره في المشيئة وله كفارة.

۱۰۱ ـ المؤمن من يرى الأشياء بنور الحق والعارف يراها بالحق.

۱۰۲ ـ من تحقق بالحق لا يتصف بصدق ولا إخلاص ولاحال ولا مقام.

100 - ﴿ زِينَ لَلْنَاسَ حَبِ الشّهواتَ ﴾ (1) إذا تحرك إليها بأمر الله بطبعه كانت زينة الحياة الدنيا وذم بها، وإذا تحرك إليها بأمر الله كانت زينة الله تعالى وحمد بها.

١٠٤ ـ ما ظهر إلا بك وأنت أخفيته وإن زلت فلمن يظهر فلابد من فنائك عنك لافناء عينك.

۱۰۵ ـ الرجل من يمر على الأوقات ولا تمر الأوقات عليه فيكون حاكما لا محكوما عالما لا معلوما.

فمن خرج من رق الأوقات كُلم من غير ميقات أى خرج من عبوديته للوقت بمراقبة أنفاسه فصارت فيه المراقبة ملكة فالواردات ترد عليه في أى وقت.

١٠٦ ـ العالم يخشى الله والملك يخاف الرب فبين الإنسان والملك
 ما بين الخشية والخوف وما بين الألوهية والربوبية.

١٠٧ ـ الذى منع الخلق من رؤية الحق كونهم فى قبضته فهم فى ظلمة القبضة لا يبصرون وإذا بسط يده رأوه.

۱۰۸ ـ إن من عباد الله من لا يستره الحجاب ومع ذلك لا يعرف ما في جيبه.

١٠٩ ـ ما كان مجتمعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق في
 أمته وراثة له فهو معصوم وكذلك أمته معصومة لاتجتمع على خطأ.

١١٠ ـ اسم الدهر هو الذي نشأ عنه الزمان وليس هو الزمان.

١١١ ـ اعلم أن غالب كلام أهل الله مؤول ولا يقصدون ظاهره.
 قال الشيخ الأكبر مرة:

يا من يرانسى ولاأراه كسم ذا أراه ولا يرانسى فقال له أحد العلماء وكيف ذلك يا سيدى فأنشأ يقول:

یا من یرانی مسجسرما ولا أراه آخسسنا کم ذا أراه منعسما ولا یسرانسی لائسنا

117 - الله هو المعطى الآخذ فالصدقة تقع بيد الرحمن قبل يد العبد فإنه تعالى يأخذ الصدقات ويد السائل صورة حجابية على يد الرحمن.

1۱۳ - ﴿ أَفْمَن زِينَ لَهُ سُوءِ عَمِلُهُ فَرآهُ حَسَنًا ﴾ (٤٠) فما رأى من عمل سوء سوءاً العمل وإنما رأى الزينة التي زين له بها فإذا

كان يوم القيامة ورأى قبح العمل فر منه فيقال هذا الذى كنت تحب وتتعشق به وتهواه فيقول المؤمن: لم يكن حين أحببته بهذه الصورة أين الزينة التى كانت عليه وحببته إلى فإنى ما تعلقت إلا بالزينة لابه لكن لما كان محلها كان حبى له بحكم التبع فيقول الله لهم صدق عبدى لولا الزينة ما استحسنه فردوا عليه زينته فيبدل الله سوءه حسنا.

١١٤ ـ من أسمائه تعالى:

المُسعر: لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله هو المسعر،

الدهر: لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله هو الدهر،

الخليفة الصاحب: وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل،

المستحى: وإن الله ليستحى من ذي الشيبة،

الطيب: ﴿إِن الله طيب،

الجامع: وإن الله جامع الناس،

الوتر: وإن الله وتر،

الجميل: (إن الله جميل)

الفرد ـ الشافى ـ الأقرب: ﴿ ونحن أقرب ﴾ (١٠)

١١٥ ـ لولا الدعاوي ما خلقت المهاوي.

معرفة ما يستحقه الله من ذكرنى، لها لذة عظيمة فإذا خالطتها معرفة ما يستحقه الله من الهيبة والحياء ذهبت اللذة ولذلك تجد المريد فى أول طريقه يرى من الأنوار لاستحضاره مستحسنات عمله، أما العالمون العارفون فينامون على رؤية تقصير وتفريط لما يستحقه فلا يرى فى النوم إلا كل ما يهمهم من ظلمات ورعد وبرق كل أمر مخوف فيحن لبدايته ليستريح مما هو فيه من علو مقامه.

۱۱۷ ـ شرع الله الجهر في الصلاة والسرحتى يتحقق قوله اوإن ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسى، وإن ذكرنى في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم احتى يجمع المصلى بين الحسنيين.

الصلاة نور، أى كل عبادة مشروعة مرتبطة باسم إلهى أو حقيقة إلهية، فيناجى الله تعالى من اسمه النور لامن اسم آخر.

119 \_ النور ما له سوى تنفير الظلمة وبالضياء يقع الكشف فإن الكشف يكون بضياء النور لا بالنور.

1۲۰ ـ الله تعالى أوسع من أن يتجلى على عبدين بصفة واحدة أو بصفة على عبد مرتين فليس فى الوجود شىء مكرر بل شىء له مرتبة مخصوصة به وصفة من صفات الله تعالى يرجع بها إليه واسم حاكم له وعليه.

۱۲۱ ـ تسترت عن دهری بظل جناحه فعینی تری دهری ولیس یرانی فلو تسألوا الأیام ما اسمی مادرت وعن موضعی لم تدر أین مکانی

۱۲۲ - الأسماء والصفات ذا نسبت إلى الله فهى قديمة، وإذا نسبت إلينا فهى محدثة.

17٣ - ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾(١٠) الكامل يعمل بأمر الله، والعارف يعمل بالله مطلقا، فذلك بسم الله منه بمنزلة: كن من الله فإذا كمل قال كن بلا بسملة.

175 - ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾(٥٠) مثله استواء الروح على عرش الجسم.

170 - ﴿ سخر لكم ما فى السموات والأرض جميعا منه ﴾(١٥) فالسماوات بما أظلت، والأرض بما أقلت مسخرة لك، لكونك أعز قدرا وأعظم فخرا، ولهذا تفنى السموات والأرض يوم القيامة وأنت باق إلى أبد الآبدين.

177 - إبليس أول من خالف الأمر، وآدم عليه السلام أول من خالف الأمر فيما يشقيه ﴿ استفزز من استطعت منهم ﴾ (٥٠).

17۷ - لقد اختص الله تعالى الإنسان بأن جعله الوحيد الذى يستطيع تلاوة كتابه. أما الجن والملائكة فما ورد عنهم إلا السماع فهم لايستطيعون تلاوته ولكن يحبون سماعه ويفهمونه ﴿ إِنَا سَمَعْنَا قُرْآنًا عَجِبًا ﴾ (٥٣).

ولذا اختص جبريل عليه السلام وحده من الملائكة بذلك فكان ذلك له شرف عليهم.

۱۲۹ ـ الفضل فضلان: فضل عملى وفضل ذاتى، فمن الفضل العملى أن نقول أن أحدا أن يبلغ مرتبة الصحابة رضوان الله عليهم لأن أى عمل نعمله إنما هو فى صحيفتهم إذ أنهم سبب وصوله إلينا، أما الفضل الذاتى فلا حدود له يعطيه الله لمن يشاء وإن تأخر زمانه.

١٣٠ ـ العبد يصل بطاعته إلى الجنة وبأدبه إلى الله.

۱۳۱ ـ من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض.

۱۳۲ \_ ﴿ خلق الموت والحياة ﴾ (٥٠) أمات نفوس قوم بالمجاهدات وأحيا أرواحا بالمشاهدات.



## الهوامش

- (١) سررة المعارج الآية ٢٣ .
- (٢) سورة الرحمن الآية ٢٩.
- (٣) سررة القصيص الآية ٨٨.
- (٤، ٥) سررة الكهف الآية ١١٠ .
  - (٦) سررة الأنبياء الآية ١٠٧.

    - (٧) سورة المائدة الآية ٩٩.
      - (٨) سورة النجم الآية ٩ .
  - (١) سررة الزخرف الآية ٧١ .
- (١٠) سورة الشعراء الآيتان ١٩٤، ١٩٤.
  - (١١) سورة الأعراف الآية ١٧٩ .
    - (١٢) سررة الكهف الآية ٢٤ .
      - (١٣) سررة البلد الآية ٤ .
    - (1٤) سورة الفائمة الآية ١ .
  - (١٥) سورة الأعراف الآية ١٥٦ .
    - (١٦) سورة المائدة الآية ٨٣ .
    - (١٧) سررة المائدة الآية ٨٥ .
    - (١٨) سورة القيامة الآية ٢٣ .
    - (١٩) سورة الواقعة الآية ٨٤ .
    - (٢٠) سورة النساء الآية ٨٠ .
    - (٢١) سررة الرعد الآية ١١ .
    - (٢٢) سورة طه الآية ٤٤ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

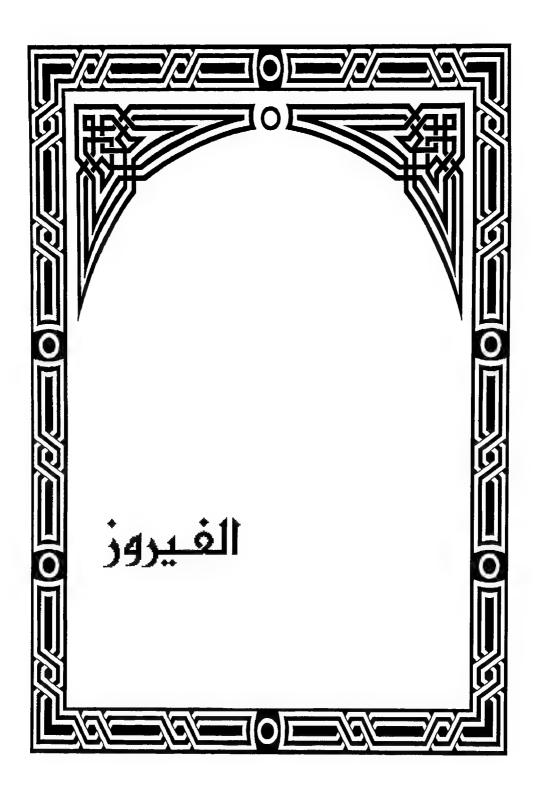

الفصوص

- (٢٣) سورة الجاثية الآية ٢٤ .
  - (٢٤) سورة ق الآية ٢٢ .
- (٢٥) سورة الأحزاب الآية ٧٢ .
  - (٢٦) سورة النور الآية ٢٤ .
  - (٢٧) سورة فصلت الآية ٢١ .
  - (٢٨) سررة النساء الآية ٩٣.
  - (٢٩) سررة عبسى الآية ٢٢ .
- (٣٠) سررة الأعراف آلآية ١٤٣ .
- (٣٢،٣١) سورة لحه الآيتان ١١٧ و ١٢٠ .
  - (٣٣) سررة الزمر الآية ٦٩ .
  - (٣٤) سورة التوبة الآية ١١٢ .
  - (٣٥) سورة البقرة الآية ١٨٥ .
  - (٣٦) سورة الأحزاب الأية ٧٢ .
    - (٣٧) سررة الكهف الآية ٥٠ .
- (٣٨، ٣٩) سورة الشعراء الآيات ٧٨، ٧٩، ٨٠ .
  - (٤٠) سورة الأنبياء الآية ٨٣ .
    - (٤١) سررة الجن الآية ١٠ .
    - (٤٢) سررة النجم الآية ١٧ .
  - (٤٣) سررة الأعراف الآية ١٤٣ .
  - (٤٤، ٥٤) سورة فاطر الآية ٣٢.
  - (٤٦) سورة آل عمران الآية ١٤.
    - (٤٧) سررة فاطر الآية ٨.
    - (٤٨) سررة ق الآية ١٦ .
    - (٤٩) سررة القيامة الآية ١٦.
      - (٥٠) سررة طه الآية ٥.
    - (٥١) سورة الجاثية الآية ١٣ .
    - (٥٢) سورة الإسراء الآية ٦٤ .
      - (٥٣) سورة الجن الآية ١ .
      - (24) سورة الدرر الآية ٣٠
      - (٥٥) سورة الملك الآية ٢.



١- من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند
 وجود الزلل.

فالعمل عمل الإسلام وعمل الإيمان وعمل الإحسان، أو عمل العبادة وعمل العبودية وعمل العبودة، أو عمل الشريعة وعمل الطريقة وعمل الحقيقة. فالشريعة: أن تعبده، والطريقة: أن تقصده والحقيقة: أن تشهده. ومن دلك على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الدنيا فقد غشك، ومن دلك على الله فقد نصحك. وقوله تعالى (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) .. شريعة، وقول رسول الله على الله يدخل أحدكم الجنة بعمله).. حقيقة، ومن بلغ حقيقة الإسلام لم يقدر أن يفتر عن العمل، ومن بلغ حقيقة الإيمان لم يقدر أن يلتفت إلى العمل بسوى الله، ومن بلغ حقيقة الإحسان لم يقدر أن يلتفت إلى أحد سوى الله. فعلامة الاعتماد على الله أن لا ينقص رجاؤه إذا وقع في العصيان ولا يزيد رجاؤه إذا صدر منه إحسان. فلا يعظم خوفه إذا صدرت منه غفلة كما لا يزيد رجاؤه إذا وقعت منه يقظة فهذا قد استوى خوفه ورجاؤه على الدوام لأن خوفه ناشىء عن شهود الجلال ورجاؤه ناشئ عن شهود الجمال، وجمال الحق وجلاله لا يتغيران بزيادة ولا نقصان.

٢- إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك فى الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك فى التجريد انحطاط عن الهمة العلية.

تجريد الظاهر: هو ترك كل مايشغل الجوارح عن طاعة الله

تجريد الباطن: هو ترك كل مايشغل القلب عن الحضور مع الله.

والذى يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك حتى يكون الحق تعالى هو يتولى إخراجك كما تولى إدخالك وليس الشأن أن تترك السبب بل الشأن أن يتركك السبب. قال بعضهم تركت السبب كذا وكذا مرة فعدت إليه فتركنى السبب فلم أعد إليه.

والتجريد من غير إذن سبب، والسبب مع الإذن تجريد، ولا يتجرد المريد في حالة القوة، فإنه إن أصابه ضعف رجع عما كان فيه وقد يسئ الظن فيقول كلنا دخلنا البلد وما رأينا شيئا.

وهذا الكلام كله مع السائرين أما الواصلون كأصحاب رسول الله عنهم وهذا الكلام كله مع السائرين أما الأسباب، فهم رضى الله عنهم مأخوذون عن أنفسهم يقبضون من الله ويدفعون بالله.

## ٣- سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر

فالمريد الصادق إذا كان فانيا في الاسم مهما اهتم بالشئ كان، وإن كان فانيا في الذات تكون الشئ قبل أن يهتم به.

قال بعض العارفين: نحن إذا قلنا شيئا فخرج فرحنا مرة واحدة وإذا لم يخرج فرحنا عشر مرات.

٤- أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك فلا
 تقم به أنت لنفسك.

التدبير ثلاثة أنواع: مذموم ومطلوب ومباح.

التدبير المذموم: الذى يصحبه الجزم والتصميم سواء أكان دينيا أو دنيويا.

التدبير المطلوب: تدبير ما كلفت به من الواجبات وماندبت إليه من الطاعات مع تفويض المشيئة والنظر إلى القدرة.

التدبير المباح: تدبير أمر دنيوى مع التفويض والنظر، وعليه يخرج قوله عليه التدبير نصف المعيشة، .

فالمذموم ما شغلك عن الله والمحمود ما قربك إلى الله.

قال أحدهم، العلم كلمتان: لا تتكلف ما كفيت ولا تضيع ما استكفيت.

هـ اجتهادك في ما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك.

فإذا أراد الله فتح بصيرة العبد أشغله فى الظاهر بخدمته وفى الباطن بمحبته حتى يسوى نور البصيرة على البصر فيغيب نور البصر فى نور البصيرة .

وإذا أراد خذلان عبد أشغله في الظاهر بخدمة الأكوان وفي الباطن بمحبتها حتى ينطمس نور بصيرته.

٦- لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح فى الدعاء
 موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك
 لا فيما تختار لنفسك .

اسمه تعالى القيوم وهو مبالغة في القيام بأمور خلقه من عرشه إلى فرشه.

يقول أحد العارفين: الناس تقضى حوائجها بالحرص فيها والجرى عليها ونحن نقضى حوائجنا بالزهد فيها والاشتغال بالله عنها.

قال تعالى: ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ﴾ (١) ما هنا موصولة أى ويختار الذى لهم فيه خيرتهم.

من لم یکن فی دعائه تارکا لاختیاره راضیا باختیار الله فهو مستدرج ممن قیل له ﴿ اقضوا حاجته فإنی أکره أن أسمع صوته ﴾ .

فمن كان مع اختيار الحق له كان مجابا، وإن لم يعط، وإن كان لابد من الدعاء فليكن دعاؤك عبودية لا طلبا للحظ، وإذا رفع العبد يديه داعيا قال له الله تعالى لبيك عبدى وكفى بها إجابة.

واعلم أن لذة مناجاة الله أعظم من لذة الإجابة، واعلم أن الدعاء الذى يحبه الله هو مدحه والثناء عليه فهو لب الدعاء وليس طلب الأغراض والأعراض.

٧- لا يشككنك فى الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين
 زمنه لئلا يكون ذلك قدحا فى بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك.

فقد يكون مترتبا على أسباب وشروط غيبية أخفاها الله تعالى عنك فلما أخبر يونس عليه السلام قومه بوقوع العذاب وفر عنهم وكان ذلك متوقفا على عدم إسلامهم، فلما أسلموا تأخر عنهم العذاب.

وقوله تعالى لنوح ﴿ وأهلك ﴾ (٢) فقال نوح عليه السلام ﴿ إِنْ ابنى مِنْ أَهْلَى ﴾ (٢) ومع ذلك غرق مع من غرق فأخبره تعالى بأنه كان متوقفا على صلاحهم.

ولذلك قال العبد الصالح عليه السلام ﴿ ولا أَحَافَ مَا تَشْرِكُونَ بِهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ رَبَّى شَيئًا وسع ربَّى كُلُ شَيَّ عَلَمًا (1)

ويوم بدر حين دعا النبي عليه حتى سقط الرداء عن كتفيه لعدم وقوفه مع ظاهر الوعد.

وقد يطلعك الله على القضاء ولا يطلعك على اللطف فيه حتى أنه ينزل قضاء وكأنه لم ينزل.

٨- إذا فُتِح لك باب من التعرف فلا تبال معها إن قل عملك فإنه ما فتحه لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك، ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه وأين ماتهديه إليه مما هو مورده عليك.

إذا طرقت بابى من الدهرفاقة فتحت لها باب المسرة والبشر وقلت لها أهلا وسهلا مرحبا وقتك عندى أحظى من ليلة القمر

والتعرفات إما جمالية وإما جلالية، فالتعرفات الجمالية أكثر من أن تحصى ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ (٥)

أما التعرفات الجلالية فثلاثة أقسام:

قسم عقوبة وطرد: فهو للذى يسئ الأدب فيعاقبه الحق تعالى ويكون صاحبه شخصا قانطا منكرا فيزداد طردا وبعدا.

وقسم تأديب وتثبيه: فهو للذى يسئ الأدب فيؤدبه الحق تعالى فيئبه لسوء أدب وينهض من غفلته فهى فى حقه نعمة فى مظهر نقمة.

وقسم زيادة وترق: فهو للذي تنزل به هذه التعرفات من غير سبب فيعرف فيها مواد الحق ويتأدب معها ويترقى بها.

٩- ادفن وجودك فى أرض الخمول فمانبت مما لم
 يدفن لا يتم نتاجه.

كما لا يصح دفن الزرع فى أرض رديئة لا يجوز الخمول بحالة غير مرضية، فالقاتل يقتل نفسه بأدنى شئ من المباح والفقير الكذاب يقع فى المحرم ولا يقتلها.

فليس الخمول هو لزوم البيوت والفرار إلى الجبال فذلك هو عين الظهور، ولكن الخمول هو تحقق النفس بوصفها الأدنى، وهو الذل والفقر والجهل والضعف.

أما الإخلاص فهو على ثلاثة أنواع:

إخلاص العوام: وهو إخراج الخلق من معاملة الحق مع طلب الحظوظ الدنيوية والأخروية.

إخلاص الخواص: إخراج الخلق من معاملة الحق مع إخراج الحظوظ الدنيوية.

ومادام العبد يهاب الناس ويراقبهم فإنه لا يتحقق إخلاصه أبدا، فلا يتحقق الإخلاص حتى يسقط الناس من عينك وتسقط من أعينهم.

ومن أحب الظهور فهو عبد الظهور، ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء، وعبد الله سواء عليه أظهره أم خفاه، ولا يتحقق الإخلاص إلا لأهل الحضرة، وآفة الإخلاص الرياء وهو رؤية أن العطاء والمنع والضرر والنفع من الخلق، أو يعمل لله ويرجو على عمله الثواب ورفع العقاب، وهذا النوع جيد من وجه معلول من وجه آخر، وعند العارفين رياء وعند عامة الناس إخلاص.

قال تعالى ﴿ والعمل الصالح يرفعه ﴾ (1) هو العمل السالم من الرياء ظاهرا وباطنا بحيث لا يريد عامله حظا دنيويا ولا أخرويا، فالعمل المشترك لا يقبل عليه والقلب المشترك لا يقبل عليه والقلب المشترك الذى فيه إما حب الدنيا وإما حب الآخرة وإما حب الخصوصية.

والحضرة هي حضور القلب مع الرب وهي ثلاثة مراتب.

حصرة القلوب، للسائرين أهل المراقبة وحصرة الأرواح، للمستشرقين أهل المشاهدة وحصرة الأسرار، للمتمكنين أهل المكالمة وهي مقدسة لا يدخلها إلا المتطهرين من جنبات المخلات (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) أي بحب الدنيا وشهود السوى.

توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر و إلا تيمم بالصعيد وبالصخر

وهو معنى قوله تعالى ﴿ أَنْزَلَ مِنْ السَمَاءِ مَاءُ فَسَالُتُ أُودِيةً بِقَدْرِهَا ﴾ (٧) شبه العلم النافع بالمطر.

فإن لم تقدر على الطهارة الباطنية فعليك بطهارة الظاهر، وإن لم تقدر على طهارة المقربين فعليك بطهارة أهل اليمين، وإن لم تقدر على طهارة أهل المحبة فعليك بطهارة أهل الخدمة، فطهارة أهل المحبة الفكرة والنظرة، وطهارة أهل الخدمة بالمجاهدة والمكابدة.

وقدم إماما كنت أنت إمامه وصل صلاة الظهر في أول العصر

أى قدم الشرع والعمل به بعد ما كنت تقدم هواك ومعناه علامة النهاية والرجوع إلى البداية أى تطهروا الطهارة الأصلية التى صاحبتكم فى بداية ظهوركم إلى الوجود وصلوا الصلاة الدائمة التى كنتم تصلونها فى بداية ظهور أحدكم فى العصر الأول.

فتلك صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر

أى: فانضح بر شريعتك ببحر حقيقتك حتى تصير الشريعة هي عين الحقيقة والحقيقة هي عين الشريعة.

1- الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه ومما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه، فالحق ليس بمحجوب عنك إنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ لو حجبه شئ لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر وكل حاصر لشئ فهوله قاهر ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ (^).

فمن مظاهر قهره احتجابه في ظهوره، وظهوره في بطونه، ويطونه في بطونه، ويطونه في ظهوره، فاحتجب بلا حجاب واقترب بلا اقتراب، بعيد في قريه قريب في بعده، احتجب عنهم بالوهم والوهم أمر عدمي مفقود، فما حجبه إلا شدة ظهوره، فانفرد الحق بالوجود الذاتي وليس مع الله موجود ﴿ كُلُ شَيُ هَالِكُ إلا وجهه ﴾(١) ﴿ فَأَينُما تُولُوا فَتُم وجه الله ﴾(١) ﴿ وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ﴾(١١) ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾(١) ﴿ إن الذين ببايعونك إنما يبايعون الله ﴾(١٠) .

ممرضت فلم تعدني..، وأنا الدهر....

أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شئ ما خلا الله باطل.

فكل هذا أدل دليل على أن هذه الهياكل والأشخاص خيالات لا حقيقة لها فهى أشبه الظلال. قال تعالى ﴿ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق ﴾ (١٤) أى: تدخل فيه بالله وتخرج منه بالله.

فإذا كان أعزب لايتمنى الزواج وإذا كان متزوجاً لا يتمنى الفراق وإذا كان غنيا لا يتمنى الفقر ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ﴾ (١٠).

۱۱- طلبك منه اتهام له وطلبك له غيبة منك عنه وطلبك لغيره لقلة حيائك منه وطلبك من غيره لوجود بعدك منه.

وفى الحديث دمن شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، .

١٥ ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك بمضيه.

11- ما توقف مطلب أنت طالبه بریك ولا تیسر مطلب أنت طالبه بنفسك.

فالعمل بالله يوجب القربة والعمل > يوجب المثوبة ، والعمل الله من أهل قول ﴿ إِياكَ مُعبِد ﴾ (١٦) .

والعمل بالله من أهل قول ﴿ وإياك نستعين ﴾ (١٧).

۱۷- تشوفك إلى مابطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب .

والعيوب إما عيوب النفس، وهو تعلقها بالشهوات الجسمانية، وإما عيوب الروح، وهو عيوب الروح، وهو تعلقها بالحظوظ الباطنية طلبا للكرامات.

11- يا عجبا كيف يظهر الوجود فى العدم! أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم!

قال رجل بين يدى الجنيد الحمد لله ولم يقل رب العالمين، فقال له الجنيد كمِّله با أخى فقال الرجل: وأي قدر للعالمين حتى يذكروا معه فقال الجنيد قله يا أخى فإن الحادث إذا قرن بالقديم تلاشى الحادث ويقى وصف القدم فالاتحاد محال.

فالناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون وكلهم في البحر ولا يشعرون وإنما حجبك عنه توهم موجود معه.

17 - ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه.

عن عبد الله بن عباس عنهما قال الأن ألحس جمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلى من أن أقول لشئ كان ليته لم يكن أو لشئ لم يكن ليته كان.

وكان النبى على الناس على ما أقامهم الله فيه فى الوقت ويرغبهم فيه فإذا نظرت إلى أحاديث الذكر قلت لا أفضل منه وإذا نظرت إلى أحاديث العلم قلت لا أفضل منه وإذا نظرت إلى أحاديث الكسب والسعى على العيال قلت لا أفضل منه، فإنها لا أفضل منها فى حق أهلها.

17 - لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج.

١٨- لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله.

شرط الشيخ أربعة: علم صحيح وذوق صريح وهمة عالية وحالة مرضية.

١٩ ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برزمن قلب راغب.

قال بعضهم: أفضل العبادة ترك الدنيا لأهلها.

٠٠- ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع.

فليس يدل على فهم العبد كثرة علمه ولا مداومتة على ورده إنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه.

وصاحب الطمع لا يشبع أبدا ألا ترى أن حروف كلها مجوفة، والقلب السليم هو الذي لا تعلق له بشئ ذون الله .

قال تعالى: ﴿ أَلَم يجدك يتيما فَآوى ﴾ (١٨) فلا يأويك إليه إلا إذا صبح يتمك مما سواه، وفي الحديث: «إن الله وتريحب الوتر، أي القلب لا يشفع بشئ من الأغيار.

## ٢١ ما قادك شئ مثل الوهم.

وهم العوام حيث قادهم إلى التعلق بالخلق، ووهم الخواص حيث قادهم إلى تبوت الآثار والوقوف مع الأنوار، أما خواص الخواص فلم يحجبهم عن الله شئ حتى قال قائلهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع فإنه لا غير معه حتى أشهده معه.

٢٢ من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان.

فالناس ثلاثة، اما أهل الشمال فلا كلام عليهم واما أهل اليمين فلهم إقبال بوجه ما. لكن لا خصوصية لهم لأنهم قنعوا بظاهر الشريعة ولم يلتفتوا إلى سلوك طريقة ولا حقيقة ووقفوا مع الدليل والبرهان ولم ينهضوا إلى مقام الشهود والعيان، وأما السابقون فقد أقبلوا على الله متوجهين إليه طالبين الوصول إلى معرفته وهم في ذلك قسمين، إما أصحاب بلاء وامتحان وإما أصحاب لطف وإحسان.

وقد مدح الله الغنى الشاكر فقال: ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ﴾ (١٩) ومدح الفقير الصابر فقال: ﴿ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ﴾ (٢٠) فمدحها بمدح واحد فعلم أن الفقير الصابر هو الغنى الشاكر لأن الغنى والفقر هو غنى القلب وفقره ولا عبرة بما في اليد.

خرج الحسن بن على يوما فى أبهى زينة فقابله يهودى رث الهيئة عليه أثر الفقر فقال له أما يقول جدك: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، قال: نعم قال: فمالى أراك وأنت تزعم أنك مؤمن فى هذه الحال وأنا بهذا الحال فقال له الحسن ولا له للمن المخرة من الخير والكرامة لعلمت أننا اليوم فى سجن ولو قارنت ما أعد الله لك من العذاب لعلمت أن ما أنت فيه اليوم بالنسبة له إنما هو جنة.

فإنما يقال المريد وما تلك بيمينك أيها المريد فيقول دنياى أعتمد عليها فيقال: ألقها من يدك فإذا هى حية كانت تلاغه وهو لا يشعر فإذا آيس منها وإستأنس بالله قيل له خذها ولا تخف لأنك تأخذها بالله.

قالوا: من لم يعرف قدر النعم بوجودها عرفها بفقدانها.

٢٣- إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد فلا تستحقرن مامنحه مولاه لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين فلولا وارد ماكان ورد .

أى: إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى فى الصلاة والصيام والذكر وأدامه عليها مع تقويته فى الباطن وصرف الشواغل فى الظاهر لكنه لم يفتح عليه فى علم الأذواق والقلوب فلا تستحقرن حاله.

٢٤ قلما تأتى الواردات الإلهية إلا بغتة صيانة لها
 لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد.

٢٥- الرجاء ما قارنه العمل وإلا فهو أمنية.

٢٦- لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله.

٧٧- بسطك كى لايبقيك مع القبض وقبضك كى لا يتركك مع البسط وأخرجك منهما كى لا تكون لشئ دونه.

٢٨ ـ ريما أعطاك فمنعك وريما منعك فأعطاك.

فربما أعطاك ما تشتهيه النفوس فمنعك حضرة القدوس، وربما أعطاك متعة الدنيا وزهرتها فمنعك جمال الحضرة وبهجتها، وربما

أعطاك قوت الأشباح فمنعك قوت الأرواح، وربما أعطاك القطبانية فمنعك التمتع بشهود الفردانية، ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ﴾(٢١)

٢٩ متى فتح لك باب الفهم فى المنع عاد المنع وهو عين العطاء.

٣٠ إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعزيفنى .

٣١ العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان.

قال سيدى عبد السلام بن مشيش رضي الهرب من خيرهم أكثر من أن تهرب من شرهم فإن خيرهم يصيبك فى قلبك وشرهم يصيبك فى بدنك ولعدو تصل به إلى ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك، ولذلك قال رسول الله ربي الله وإذا أسدى إليكم أحد معروفا فكافئوه، أى لتسقطوا منه عليكم

٣٢ كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. ٣٣ ريما فتح لك باب الطاعة وما فتح عليك القبول وريما قضى عليك الذنب فكان سبب الوصول.

٣٤ متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. قال رسول الله عليه من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة،

٣٥- ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه وتعالى هو المبتلى لك فالذى واجهتك منه الأقدار هو الذى عودك حسن الاختيار.

قال سرى رَوَالَّيْ خاطبنى ربى فقال يا سرى خلقت الخلق فكلهم ادعوا محبتى فخلقت الدنيا فهرب منى تسعة أعشارهم وبقى معى العشر فخلقت الجنة فهرب منى تسعة أعشار العشر فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب منى تسعة أعشار عشر العشر فقلت للباقين معى لا الدنيا أردتم ولا الآخرة أخذتم فماذا تريدون؟ قالوا إنك تعلم ما نريد فقلت إنى مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم مالا تقوم له الجبال الرواسى أتصبرون قالوا: إن كنت أنت المبتلى فافعل ما شئت، هؤلاء عبادى حقا.

٣٦ من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره.

٣٧- سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية

قال أبو العباس المرسى رَوْقَ لَهُ لو كشف عن نور الولى لعبد من دون الله، فالحلاج لما تجلى له هذا النور قال سبحانك سبحانى فقتل فمن لطفه تعالى أن ستر هذا النور.

٣٨- لا تطالب ريك بتأخر مطلبك ولكن طالب بتأخر أدبك.
 ٣٩- ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه.

أى ليس كل من ثبت تخصيصه بالكرامات كمل تخليصه من العوائد والشهوات وإنما تأتيه الكرامة إنهاضا له على العمل أو اختبارا له يقف معها، أو زيادة له في يقينه أو يقين الغير، والقاعدة تقول المزية لا تقتضى الأفضلية.

- ٤- لا يستحقر الورد إلا جهول، يوجد في الدار الآخرة والورد ينظوى بانطواء هذه الدار، الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه، وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه؟.
- 1 ٤ ورود الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار.
- ٤٢ الغافل إذا أصبح نظر ماذا يفعل والعاقل ماذا يفعل الله به.
- ٣٣ إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شئ لغيبتهم عن الله فى كل شئ فلو شهدوه فى كل شئ لم يستوحشوا من شئ.
- 31- لما علم أنك لا تصبر عنه أشهدك ما برز منه، لكن لابد للحسناء من نقاب وللشمس من سحاب.
- ه٤٠ مـتى طلبت عـوضـا عن عـمل طولبت بوجـود الصدق فيه.

قال تعالى: ﴿ أُولِئكُ الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ﴾ (٢٢) ولم يقل منهم فعن تفيد التجاوز كأنه قال أولئك الذين نتجاوز عنهم في أحسن ما عملوا فنتقبلها منهم.

٤٦ إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك.

فإذا قلت يارب بفضلك استعملت وأنت أعنت وسهلت شكر الله وقال يا عبدى بل أنت أطعمت وأنت تقربت وسأدخلك الجنة.

أما إذا قلت أنا عملت و أنا عبدت قال لك بل أنا يسرت وأنا سهلت وأنا أعنت وسأدخلك النار.

وإذا فعلت المعصية فقلت أنا عملت وأنا أجرمت وأنا أسأت قال تعالى بل أنا قضيت وقدرت وسأغفرها لك.

أما إذا قلت أنت قضيت وقدرت قال لك بل أنت عملت وأنت أسأت وسأدخلك النار.

٤٧ کن بأوصاف ربوبيتك متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا.

أوصاف الربوبية: العز والكبرياء والعظمة والغنى والقدرة والعلم وعكسها أوصاف العبودية. فكل الأسماء والصفات تصلح للتعلق فتكون في باطنك عزيزا قويا بالله عظيما كبيرا عنده قويا في دينه ومعرفته عالما به وبأحكامه، وحاصلها استعمال الحرية في الباطن والعبودية في الظاهر.

تتحقق بوجود أوصاف العبودية في الظاهر حتى يكون ذلك شرفا عندك وتستحيله وتغتبط به.

فأهل الظاهر ينافسون في العلو أيهما أعلى من الآخر، وأهل الباطن يتنافسون في الحنو أيهما أحنى من الآخر.

٤٨ منعك أن تدعى ما ليس لك مما هو للمخلوقين،
 أفيبيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين.

من غيرته تعالى أن اختص بأوصاف الربوبية ونهانا عن إظهارها والتحلى بها في الظاهر أو ادعاء ذلك في الباطن.

٩٤ - ليس الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسب الأدب.

فالعارف المحقق لم يبق له شئ يطلبه لأنه قد حصل على الغنى الأكبر بمولاه.

والآداب إما آداب في الظاهر بإقامة الحقوق، وإما آداب في الباطن بالإعراض عن كل مخلوق، وإما آداب في هما وذلك بالانحياش للحق والدوام بين يديه على بساط الصدق.

فإذا أردت العطايا فلابد من المسكنة ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ (٢٣) وإن أردت الإجابة فعليك بالإضطرار ﴿ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ﴾ (٢٤) وإن أردت النصر فعليك بالذلة ﴿ ولقد نصركم ببدر وأنتم أذلة ﴾ (٢٥)

• ٥- لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه وغطى نعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه

فالله تعالى إذا أراد أن يطوى عن عبده مسافة البعد أظهر له من أنوار قدسه نعوت وصفه ما يغيب به العبد عن شهود نفسه فحيئت تفنى المساوى وتنمحق الدعاوى بما من الله إلى العبد من سابق العناية والوداد لا بما من العبد إلى الله من الكد والإجتهاد.

٥١- أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إليه إذا عصيته.

وفى الحديث دانا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى، ومن كان الله عنده فهو أعظم من ألف مطيع توجب له طاعته طرده وبعده.

الستر في المعصية طلب العامة حتى لا يسقطوا من نظر الخلق، والستر عن المعصية طلب الخاصة.

أما خاصة الخاصة فلا يطلبون شيئا ولا يخافون من شيئ، وأما أناس نظروا فرأو الله في أعين الناس فاستحيوا من الناس حياء من الله وهو معنى قوله عليه من لم يستح من الناس لم يستح من الله،

٥٢ من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك.

قال تعالى ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا (77).

٥٣ ما ججبك عن الله وجود موجود معه إذ لا شئ معه ولك حجبك عنه توهم موجود معه.

الحق تعالى منزه عن الأين والكيف والجهة والمادة والصورة ومع ذلك لا يخلو من أين ولا مكان ولاكم ولاكيف ولاجسم ولاجوهو ولاغرض لأنه للطفه سارفى كل شئ ولنوريته ظاهر فى كل شئ ولإحاطته متكيف بكل كيف غير متقيد بذلك.

ومانصبت الكائنات لتراها ولكن لترى فيها مولاها ﴿ قُل انظروا ماذا فَى السموات ﴾ (٢٧) فلم يأمرك بالنظر إلى جرم السماء ولكن إلى ما في السموات من سر الذات.

وأعلم أن التجلى ذاتى أو صفاتى، فالذاتى كله جلال والصفاتى كله جمال، والحق تعالى لما ندب عباده إلى معرفته درجهم شيئا فشيئا فدلهم أولا على توحيد الأفعال فقال ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ (٢٨).

ثم دلهم على توحيد الصفات ﴿ إنه هو السميع البصير ﴾ (77) ﴿ هو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾ (77) .

ثم على توحيد الذات ﴿ هو الله في السموات وفي الأرض ﴾  $(^{11})$  ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾  $(^{01})$  .

﴿ فَأَينَمَا تَوَلُوا فَتُم وَجِهُ اللهِ ﴾ (٢٦) ﴿ وَإِذَا قَلْنَا لَكَ إِنْ رَبِكُ أَحَاطُ بِالنَّاسِ ﴾ (٢٧) ﴿ إِنْ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ﴾ (٢٨).

٥٤ - الناس يمدحونك لما يظنون فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها، .

قال المحاسبى عَنْ عَمْلُ الذى يفرح بمدح الباطل كمن يقال له العذرة التى تخرج من جوفك لها رائحة المسك، وهو يفرح لذلك ويرضى بالسخرية به.

فالعوام يفرحون بالمدح ويكرهون الذم، والعباد والزهاد وأهل السلوك والرياضة يكرهون المدح ويحبون الذم والعارفون يفرحون بالمدح لشهوده من مولاهم وينقبضون من الذم لشهودهم جلال من تولاهم.

٥٥ إذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا يؤيسك من حصول الاستقامة مع ربك فقد يكون آخر ذنب قدر عليك

مثل الفارس على فرسه إن زل أو كبا إستوى على جواده واستمر في سيره فإذا سقط وجعل يتمرغ في سقطته انقطع وتأمل ما وقع لكثير من الأكابر كانوا لصوصا فصاروا خصوصا.

فالمؤمن لا يقف مع معصية ولا يركن إلى طاعة ولا يغلب عليه خوف ولا رجاء. خصلتان ليس فوقهما شئ من الخير ، حسن الظن بالله وحسن الظن بالله والظن بالله وخصلتان ليس فوقهما شئ من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس.

٥٦ ريما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار.

قال الشيخ ابن مشيش رضي السيدى أبى الحسن رحمه الله أشكوا إلى الله من برد الرضى والتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار، خاف أن يحجب بحلاوة الرضى عن شهود الذات.

٥٧ سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصلهم إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه.

وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، وصولك إليه وصولك إلى عارف به، فلا طريق إلى معرفة الله إلا من طريق معرفتهم.

قال الشيخ أبو العباس المرسى معرفة الولى أصعب من معرفة الله، فإن الله معروف بكماله وجلاله ومتى تعرف مخلوقا مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب.

٥٨ ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار العباد.

٥٩ لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطى فيهم مولاك.

الأخذ من غير سؤال له شرطان:

- ١- لا يأخذ ممن كسبه حرام أو فيه شبهه.
- ٢- لا يقبض حتى يرى أنما يقبض من الله.

الأخذ بسؤال: السؤال أصله الجواز ﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ (٣٩) ثم تعتريه الأحكام الخمسة:.

1- واجب: وهو ما يكون لسد الرمق فأوجبه الشرع خوفا من فوات الحياة البشرية وأوجبته الصوفية لمن خاف فوات الحياة الروحانية، فقد نقل القسطلاني في شرحه على البخاري عن ابن عربي المعافري أنه قال هو واجب على المريد في البداية.

Y- مندوب: فهو أن يسأل لغيره إن كان غيره يستحى، وقد سأل النبى على الله المعابه حين أتوه عراة.

٣- مكروه: فهو أن يسأل لقوت البشرية مع القدرة على الاستغناء وهذا مالم ينقطع للعبادة ويتجرد للذكر.

٤- مباح: أن يسأل الحاجة الغير ضرورية كسؤاله لقضاء دينه أو مايزيد على ستر عورته وسد رمقه.

هـ محرم: أن يسأل تكثرا و زيادة على ما يكفيه.

فمشروعيته لقتل النفوس لا لقبض الفلوس، أما ما يأخذه من السؤال فإن كان غنيا عنه تصدق به خفية بالليل.

٦٠ حقوق فى الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات
 لا يمكن قضاؤها.

فالواجبات من صلاة وصيام إذا فانتك أمكنك قضاؤها أما حق الوقت إذا فات فلا تستطيع قضاءه، وذلك أن كل لحظة تمر بك لها عندك حق أكيد من شكر أو استغفار فإذا مرت بغير إعطائها حقها دخلت لحظة أخرى لها حق آخر من الشكر والاستغفار فلم تستطع قضاء حق لحظة من الزمان في لحظة أخرى إذ أن لها حقا آخر.

٦١- ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه.

77- متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يقنعك علمه وفيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم، إنما أجرى الأذى عليهم كى لا تكون ساكنا إليهم.

فَهِم قوم أن الشيطان لهم عدو فاشتغاوا بمحاربته ففاتهم محبة الحبيب، وفهم قوم أن الشيطان لهم عدو وأن الله لهم حبيب فاشتغاوا بمحبة الحبيب فكفاهم عداوة العدو.

وجعل الله بحكمته الشيطان والنفس والناس حراسا للحضرة فلا يدخل الحصرة إلا من غلبهم، ﴿ إنه ليس له سلطان على الذين آمنو ا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ (٤٠) فإن كان هو يرانا من حيث لا نراه فالله يراه من حيث لا يرى الله، فالنفس والشيطان

نقمتان فى الظاهر لمن توقف معهما وحجب بهما، وجزاهما الله عن الأولياء خيرا ما عليهم إلا فضل الله وفضلها وهم لا ينسون جميلهما إذ لولا حركهما الله عليك لما دام إقبالك عليه.

٦٣- ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع.

قال أبو يزيد رَيِّا في ما دام العبد يرى في الخلق أشر منه فهو تكبر.

تواضع أهل اليمين عن مجاهدة وتصنع، وتواضع العارفين نتيجة لشهود عظمة المعبود، فلا يخرجك من شهود أوصافك اللئيمة إلا شهود صفاته القديمة، ولا يخرجك من شهود فعلك إلا شهود فعله، وعن شهود ذاتك بشهود ذاته.

٦٤ أنت مع الأكوان ما لم تشهد الكون فإذا شهدته
 كانت الأكوان معك.

فالكون كله يهابه ويعشقه وفى الحديث «اشتاقت الجنة إلى على وصهيب وبلال» والنار تهابه فقد ورد فى الحديث أن النار تقول «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبى».

٦٥- لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية .

فلا يلزم من رفع الهمة عن الأكوان استغناؤه عما تحتاج إليه البشرية ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ﴾ (٤١). ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من

قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية (٢٤) إلا أن أهل الخصوصية انقلبت حظوظهم حقوقا، فالخصوصية محلها الباطن والبشرية محلها الظاهر.

٦٦- قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم.

فالذين تسبق أنوارهم هم الواصلون فهذا ذاكرا استنار قلبه فذكر، والذين تسبق أذكارهم أنوارهم هم السائرون فهذا ذاكرا ذكر ليستنير قلبه.

فالذاكر قد أكرمه الله تعالى كرامات ثلاث: جعلك ذاكرا له ولولا فصله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك، وجعلك مذكورا فقال «اذكرونى أذكركم »(٤٢) ، ذكره فى نفسه، ﴿ ولذكر الله أكبر »(٤٤) فحقق نسبته اليك، وجعلك مذكورا عنده ، ذكرته فى ملأ خير منهم، فتم نعمته عليك.

٦٧- إن قرة العين بالشهود على قدرة المعرفة بالمشهود.

قال رسول الله ﷺ وجعلت قرة عينى فى الصلاة، فلم يقل بالصلاة ولكن قال فى الصلاة أى قرة عينه ﷺ بشهوده ، فى الصلاة، ومحال أن يراه ويشهد معه سواه.

قال على الله كأنك تراه، فلو قال لأنك تراه لكان إفشاء لسر الربوبية.

وقال تعالى ﴿ فَبِذَلْكَ فَلِيفُرِحُوا ﴾ (٤٥) ولم يقل فبذلك فافرح يا محمد لأن فرحهم بالفضل وفرحك بالمتفضل.

77- الناس فى ورود المنن عليهم على ثلاثة أقسام، قسم فرح بالمنن لا من حيث مبدئها ومنشئها ولكن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين، وقسم فرح بها من حيث إنه شهدها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها فيصدق عليه قوله تعالى ﴿ فَبِذَلْكُ فَلْيِفْرِحُوا ﴾ (٤٦) وقسم فرح بالله ما شغله من المنن ظاهر متعتها ولا باطن منتها بل شغله النظر إلى الله عما سواه.

79- رب عمر اتسعت آماده، وقلت أمداده ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده.

فنفس واحد من نفس المخلصين خير من ملء الأرض من عباده المتعبدين.

٧٠ وسعك الكون من حيث جسمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك.

ومن هنا قال عبد القادر الجيلاني روا والعرش والعرش والكرسي في طي قيضتي.

٧١ من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها .

قال الجنيد: الشكر أن لا يعصى الله بنعمة.

الشكرعلى ثلاثة أقسام: شكر اللسان وهو التحدث بنعم الله ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ (٤٧) وشكر الأركان العمل بالطاعة لله تعالى قال تعالى ﴿ اعملوا آل داود شكرا ﴾ (٤٨) .

وشكر الجنان بالاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هى من الله تعالى ﴿ وما بكم من تعمة فمن الله ﴾ (١٠) ومن القسم الأول قول رسول الله عليه «التحدث بالنعم شكر، ومن القسم الثانى أنه على قام حتى تورمت قدماه فلما سئل قال الفلا أكون عبدا شكوراه.

شكر العوام على النعم فقط، وشكر الخواص على النعم والنقم وشكر خواص الخواص الغيبة في المنعم عن شهود النعم والنقم.



الكنز الفيروز

## الهوامش

- (١) سورة القصيص الآية ٦٨
  - (٢) سورة هود الآية ٤٠
  - (٣) سورة هود الآية ٥٤
  - (٤) سورة الأنعام الآية ٨٠
- (٥)سورة إبراهيم الآية ٣٤ وسورة النحل الآية ١٨
  - (٦) سورة فاطر الآية ١٠
  - (٧) سورة الرعد الآية ١٧
  - (٨) سورة الأنعام الآية ١٨
  - (٩) سورة القصيص الآية ٨٨
  - (١٠) سورة البقرة الآية ١١٥
  - (١١) سورة الإسراء الآية ٦٠
  - (١٢) سورة الأنفال الآية ١٧
    - (١٣) سورة الفتح الآية ١٠
  - (١٤) سورة الإسراء الآية ٨٠
  - (١٥) سورة القصيص الآية ٦٨
    - (١٦) سورة الفاتحة الآية ٥
    - (١٧) سورة الفائحة الآية ٥
    - (١٨) سورة المنحى الآية ٦
    - (١٩) سورة من الآية ٣٠
    - (٢٠) سورة ص الآية ٤٤

الكنز الغيروز

- (٢١) سورة البقرة الآية ٢١٦
- (٢٢) سورة الأحقاف الآية ١٦
  - (٢٣) سورة النوبة الآية ٦٠
  - (٢٤) سورة النمل الآية ٢٢
- (٢٥) سورة آل عمران الآية ١٢٣
  - (٢٦) سورة الدور الآية ٢١
  - (۲۷) سورة يونس الآية ١٠١
  - (٢٨) سورة القصص الآية ٦٨
    - (٢٩) سورة هود الآية ١٠٧
    - (٣٠) سورة الملك الآية ١٩
    - (٣١) سررة هود الآية ٥٦
    - (٣٢) سورة الإسراء الآية ١
    - (٣٣) سورة الحديد الآية ٣
    - (٣٤) سورة الأنعام الآية ٣
    - (٣٥) سورة النور الآية ٣٥
  - (٣٦) سررة البقرة الآية ١١٥
  - (٣٧) سورة الإسراء الآية ٦٠
  - ر ٣٨) سورة الغتج الآية ١٠
  - (٣٩) سورة الصنحى الآية ١٠
  - (٤٠) سورة النحل الآية ٩٩
  - (٤١) سورة الفرقان الآية ٢٠
  - (٤٢) سررة الرعد الآية ٣٨
  - (٤٣) سررة البقرة الآية ١٥٢
- (٤٤) سررة العنكبرت الآية ٥٥
- (٤٥، ٤٦) سورة يونس الآية ٥٨
  - (٤٧) سررة الصنحى الآية ١١
    - (٤٨) سورة سبأ الآية ١٣
  - (٤٩) سررة النحل الآية ٥٣.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

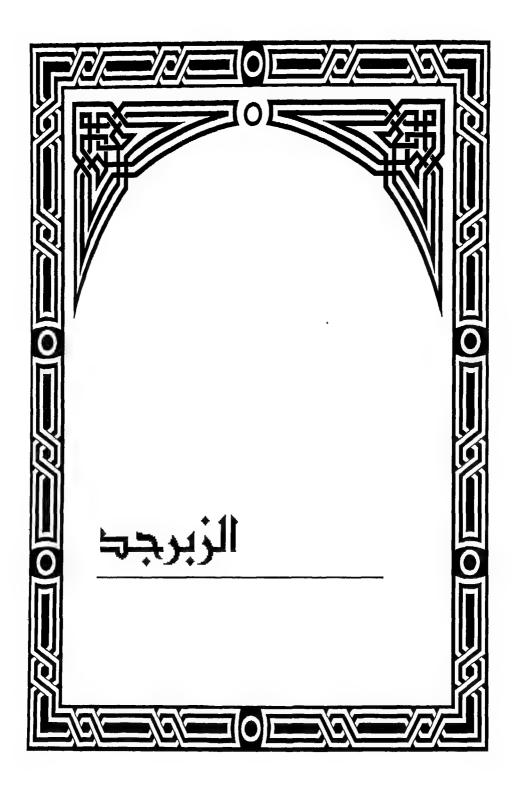



١ ـ يا عبد كلما عمات بعلم أسفر لك عن صفة من صفاته.

Y ـ يا عبد إذا استقررت في المعرفة كشفت لك عين اليقين بي فشهدتني فغابت المعرفة، وغبت عنك وعن حكم المعرفة لا غيبة ذهاب عن معارف بل غيبة ذهاب عن حكم معرفة وغيبة ذهاب عن حكم عارف، فإذا استقررت فلا تحكم عليك المعرفة. إنما أنا أحكم فإذا لم تحكم عليك المعرفة ولم تكن بحكمها أدركت مبلغ العلم وإذا أدركت مبلغ العلم قمت بحجتي في كل شئ وعلى كل شئ ووجب عليك النطق به فانتظر إذني لك به تنطق عني فتخبر عني فتكون من سفرائي، فإن لم تنتظر إذني نطقت عن العلم فأخبرت عن العلم فكنت سفيرا للعلم، ومن علامة إذني لك النطق أن تشهد غضبي ان صمت وتشهد زوال غضبي إن نطقت .

- ٣ ـ يا عبد من لم يرنى فلا عمله نفع ولا جهله ارتفع.
- ٤ ـ ياعبد ما حجبك شئ ولا أوصاك شئ أنا الحاجب وأنا الموصل.
- يا عبد إذا رأيتنى أصرفك عن السوى ولا أصرفه عنك ففر إلى من فتنتى، واستعذبى من مكرى، وسل عنى العالم والجاهل واسلك إلى الأمن والخطر.

٦ ـ يا عبد من عرفني بي عرفني معرفة لا ينكرني بعدها أبدا.

٧ ـ يا عبد ذكرى لك هو تعرفي إليك.

٨ - يا عبد من لم أتعرف إليه لا يعرفنى ومن لم يعرفنى لم أسمع منه.

٩ ـ يا عبد ما أقبض إلا بما أبسط ولا أبسط إلا بما أقبض ـ

1٠ ـ يا عبد أنا القريب فلا تعرف قربى معارف العارفين وأنا البعيد فما تدرك بعدى علوم العالمين وأنا الدائم فلا تخبر عنى الآباد وأنا الواحد فلا تشبهنى الأعداد.

أنا الظاهر فلا ترانى العيون وأنا الباطن فلا تطيف بى الظنون وأنا الودود فلا ينصرف وجهى ما انصرفت وأنا الوهاب فلا أسلب ما وهبت وأنا المنيل فلا أسترد ما أنلت.

۱۱ ـ يا عبد قد رأيتنى فى كل قلب فدلً كل قلب على لا على ذكرى لأخاطبه أنا فيهتدى ولا تدله إلا على فإنك إن لم تدله على دللته على التيه فتاه عنى وطالبتك به.

۱۲ ـ یا عبد انظر إلى عفوى كیف یتلقى الذنوب كلها ولا یدعها
 تصعد إلى.

1۳ ـ يا عبد لا تدعنى وأنت وراء المجاب إلا بكشف المجاب فهذا فرضك ونفلك.

12 - يا عبد تريد قيام الليل وتريد توفير أجزاء القرآن هنالك لاتقوم إنما يقوم الليل من قام إلى لا إلى ورد معلوم ولا إلى جزء مفهوم، هنالك أتلقاه بوجهى فيقف بقيوميتى لا يريد لى ولا يريد منى فإن شئت أن أحادثة حادثته وإن شئت أن أفهمه أفهمته، انصرف أهل الورد حين بلغوه وانصرف أهل الجزء من القرآن حين قرأوه ولم ينصرف أهلى فكيف ينصرفون.

10 \_ يا عبد إذا لم ترنى فأنت من العموم ولو جمعت لك أعمال العاملين.

17 ـ يا عبد جالس العلماء تنفع وتنتفع، وإن رأيتنى فما أحد منك ولا أنت منه، إن رأيتنى فالعلماء عليك حرام والعلم بك إضرار، وإذا لم ترنى فجالس العلماء واستضى بنور العلم، نور العلم يضئ لك عنى، العلماء يدلونك على طاعتى لا على رؤيتى.

۱۷ ـ یا عبد معصیتی وأنت ترانی محاربتی، معصیتی وأنت لا ترانی معصیتی، أعددت لك عذرا فی معصیتی أعددت لك حربا وسلبا فی محاربتی، وحربی لك تخلیتی بینی وبین ما حاربتنی علیه.

١٨ ـ يا عبد لو عقلت عنى لاستعذت بى من شرحاجتك.

19 ـ يا عبد ليس الأمين على العلم من عمل به، إنما الأمين من رده إلى عالمه.

٢٠ يا عبد أعطيتك بالعطاء والمنع ومنعتك بالعطاء والمنع فذممتنى على العطاء بالمنع وشكرتنى على المنع بالعطاء.

۲۱ ـ یا عبد استعذبی مما تعلم تستعذبی منك، واستعذبی ممالا تعلم تستعذبی منی.

۲۲ ـ يا عبد كيف لا تطلب منى وقد أحوجتك، أم كيف تطلب منى وقد بدأتك.

٢٣- يا عبد اصحبني إلىّ تصل إلىّ

٢٤ ـ يا عبد الحاجة لساني عندك فخاطبني به أسمع وأجب.

٢٥ ـ يا عبد عكوفك على الدنيا أحسن من عبادتك للآخرة.

٢٦ ـ يا عبد ترانى يوم القيامة كما ترانى يوم فرحك وحزنك.

۲۷ ـ یا عبد إن لم تنظر إلى فى الشئ نظرت إلیه، فإذا نظرت إلیه فجأة وهو أن تراه ولا ترانى قبل رؤیتك له تداركتك وإن نظرت إلیه بعد رؤیتك إلیه إیاى فیه نظرت متعمدا فسلطته علیك.

٢٨ ـ يا عبد الكشف جنة الجنة والحجاب نار النار.

۲۹ ـ یا عبد ابن لقلبك بیتا جدرانه مواقع نظری فی كل مشهود وسقفه قیومیتی بكل موجود وبابه وجهی الذی لا یغیب.

٣٠ ـ يا عبد اهدم ما بنيته بيدك قبل أن أهدمه بيدى .

٣١ ـ يا عبد لم أرضك إلا لرؤيتي فلا ترضك لغيبتي.

٣٢ ـ يا عبد قلب أنظر فيه لا يعقد على حسنة ولا يصر على سيئة.

٣٣ ـ يا عبد من لم يرنى في الدنيا لا يراني في الآخرة.

٣٤ ـ يا عبد علامة مغفرتي في البلاء أن أجعله سببا لعلم.

ما علمت فلا تطلب منى أكفك البتة.

٣٦ ـ يا عبد صنعت لك كل شئ فكيف أرضاك لشئ.

٣٧ ـ يا عبد لا تعتذر فمخالفتى أعظم من العذر وإن تعتذر فكرمي أعظم من الذنب.

۳۸ ـ یا عبد أخلصتك لنفسی فإن أردت أن یعلم بك سوای فقد أشركت بی، وإذا سمعت من سوای فقد أشركت بی.

٣٩ ـ يا عبد اقشعرار الجلود من آثار نظرى عن حكم إقبالى عليك وذكرى لا عن حكم إقبالك على وذكرك لى تقشعر جلودهم من ذكر الله، أي من ذكرى إياهم.

٤٠ ـ يا عبد إن لم يصعد عملك من الباب الذى نزل منه علمك لم يصل إلى .

٤١ ـ يا عبد أعلن توبتك لكل شئ يستغفر لك كل شئ.

٤٢ ـ يا عبد أظهرنى على لسانك كما ظهرت على قلبك وإلا احتجبت عنك بك.

٤٣ ـ يا عبد إن لم تأكل من يدى وتشرب من يدى لم تستو على طاعتى.

٤٤ ـ يا عبد اطرح ذنبك تطرح جهاك، إن ذكرت ذنبك لم تذكر ربك.

20 ـ يا عبد النعيم كله لا يعرفنى ولو عرفنى لانقطع بمعرفتى عن التنعيم ، والعذاب كله لا يعرفنى ولو عرفنى لانقطع بمعرفتى عن التعذيب.

23 - يا عبد الطبقة الأولى يعذبون بالسطوة، والثانية بالعزة، والثالثة بالجبروت، والرابعة بالكبرياء، والخامسة بالسلطان، والسادسة بالعظمة، والسابعة بالذات الطبقة الأولى يتنعمون بالتنعيم، والثانية بالكرم، والثالثة بالعطف، والرابعة بالود، والخامسة بالحب، والسادسة بالرضا، والسابعة بالاصطفاء، والثامنة بالنظر. ﴿ إليه يرجع الأمر كله ﴾(١). فقف عندى تقف من وراء كل وصف.

٤٧ ـ يا عبد القرآن يبني والأذكار تغرس.

٤٨ ـ يا عبد إذا قلت لك قف فقف لى لا لك ولا لأخاطبك ولا لآمرك ولا لتسمع منى ولا لما تعرف منى بل لتنظر إلى وأنظر إليك، فإذا عرفت كيف تقول إذا قلت لك قف لى فقد فتحت لك الباب

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٢٣.

إلى ، فلا أغلقه دونك أبدا، وأذنت لك أن تدخله إلى فلا أمنعك أبدا، لك أن تدخل متى شئت وليس لك أن تخرج إذا شئت.

93 - يا عبد العبدانية أن تكون عبدا بلا نعت، فإذا كنت بنعت اتصلت عبدانيتك بنعتك لابى. عبد خائف استمدت عبدانيته من خوفه. عبد راج استمدت عبدانيته من رجائه. عبد محب استمدت عبدانيته من محبته. عبد مخلص استمدت عبدانيته من إخلاصه. قل لسريرتك تقف بين يدى لا بشئ ولا لشئ واجعل الملكوت الأكبر من ورائك واجعل الملك الأعظم تحت رجليك. فحينئذ تلجأ إليك الخليقة في شدائد الدنيا والآخرة وإليك يلجأ من رآني ومن لم يرني، من عرفني ومن لم يعرفني.

سأرسلهم إليك ابتلاء وأنا مؤذنك بأنى أرسلتهم إليك اجتباء وأنا معلمك كيف تعمل إذا ما أتوك اصطفاء.

٥٠ ـ يا عبد أقرر عينا بما أشهدتك من النار أشهدتكها تسبحنى وأشهدتكها تذكرنى وأشهدتكها تعرفنى وتفزع منى. وما أشهدتك ذاك منها حتى أشهدتها ذاك منك فأشهدتك منها مواقع ذكرى وأشهدتها منك مواقع نظرى ما كنت لأجمع بين ذكرى ونظرى فى انتقامى.

٥١ - يا عبد يتعلق العارف بالمعرفة ويدعى أنه تعلق بى ولو
 تعلق بى هرب من المعرفة كما يهرب من النكرة.

٥٢ ـ يا عبد إنما تأخذ أجرك ممن أصبحت له أجيرا فأنت أجير من تعمل من أجله. إن كنت أجيراً للعلم أعطاك العلم الثواب، وإن

كنت أجيراً للمعرفة أعطتك المعرفة، فكن أجيرى أرفعك فوق العلم والمعرفة فترى أين يبلغ العلم؟ وترى أين ترسخ المعرفة؟ فلا تسعك المعرفة ولا يستطيعك الرسوخ.

٥٣ ـ يا عبد لابد من أن أتعرف إليك وتعرفنى إليك بلاء أحببت فيك البلاء، معرفتك باللبلاء بلاء إنكارك للبلاء بلاء.

٥٤ ـ يا عبد رأوني وحجبتهم برؤيتهم إياى عنى.

٥٥ ـ يا عبد ما سمعوا منى قط ولو سمعوا ما قالوا لا.

٥٦ ـ يا عبد نموت ولا يموت ذكرى لك.

٥٧ ـ يا عبد كلك يعرفني وليس كلك يجحدني.

٥٨ - يا عبد عرفنى إلى من يعرفنى يرانى عندك فيسمع منى، ولا تعرفنى إلى من لا يعرفنى يراك ولا يرانى فلا يسمع منى وينكرنى.

٥٩ ـ يا عبد إن عرفتني بمعرفة أنكرتني من حيث عرفتني

٦٠ يا عبد من سألك عنى فسله عن نفسه، فإن عرفها فعرفنى
 إليه، وإن لم يعرفها فلا تعرفنى إليه فقد غلقت بابى دونه.

٦١ ـ يا عبد من أحببته أشهدته فلما شهد أحب.

77 - يا عبد الليل لى لا للقرآن يتلى، الليلى لى لا للمحامد والثناء.

٦٣ - يا عبد لا ترجع إلى ذكر الذنب فتذنب بذكر الرجوع.

٦٤ ـ يا عبد انظر بعين قابك إلى قابك وانظر بقابك كله إلى.

٦٥ ـ يا عبدإذا رأيتني استوى الكشف والحجاب.

77 ـ يا عبد ما صرفت عنك من الحجاب بالآخرة أكثر وأعظم مما صرفته عنك من الحجاب بالدنيا.

٦٧ ـ يا عبد فرق بين من غبت عنه ليعتذر ومن غبت عنه
 لينتظر، فارقت المنتظر وطالعت المعتذر.

٦٨ ـ يا عبد أسرع شئ عقوبة القلوب، فالقلب الذي لا يراني هو
 محل البلاء.

٦٩ ـ يا عبد العلم على من رآني أضر من الجهل.

٧٠ يا عبد الحسنة عشرة لمن لم يرنى، والحسنة سيئة لمن رآنى.

٧١ ـ يا عبد إذا رأيتني كانت سلامتك في الفترة أكثر منها في
 العبادة، وإذا لم ترني كانت سلامتك في العمل أكثر منها في الفترة.

٧٢ ـ يا عبد شاور من لم يرنى فى دنياك وآخرتك، واتبع من رآنى ولا تشاوره.

٧٣ ـ يا عبد إذا رأيتنى فانظر إلى أكن بينك وبين الأشياء وإذا لم ترنى فنادنى لا لأظهر ولا لترانى لكن لأنى أحب نداء أحبائى لى.

٧٤ ـ يا عبد العلم بابى والمعرفة بوابى وهما غيرى.

٧٥ ـ يا عبد أن أردت لى كل شيء علمتك علما لا يستطيعه الكون، وتعرفت إليك معرفة لا يستطيعها الكون.

٧٦ ـ يا عبد إن ذهب قلبك عنى لم أنظر إلى عملك.

٧٧ ـ يا عبد إذا أمرتك فامضى لما أمرتك ولا تنتظر به من علمك إنك إن تنتظر بأمرى علم أمرى تعص أمرى.

٧٨ ـ يا عبد اجمع أول نهارك وإلا لهوته كله، واجمع أول ليلك وإلا ضيعته كله فإنك إذا جمعت أوله جمعت لك آخره.

٧٩ ـ يا عبد أنا الله لا يدخل إلى بالأجسام ولا تدرك معرفتي بالأوهام.

٨٠ ـ يا عبد كما تدخل إلى في الصلاة تدخل إلى في قبرك.

الله فإن فارقها في حياته دخل إلى وحده فلم يضق به قبره وإن لم يفارقها في حياته دخل إلى وحده فلم يضق به قبره وإن لم يفارقها في حياته دخلت معه في قبره فضاق به لأن أعماله لا تدخل معه علوما إنما تتمثل له شخصا فيدخل معه.

۸۲ ـ یا عبد قف بین یدی لأنی ربك ولا تقف بین یدی لأنك عبدی.

۸۳ ـ یا عبد عهد عهدته إلیك أن تعرفنی، لا یطالب بفراق سنتی لكن يطالب بسنة دون سنة وبعزيمة دون عزيمة فإن كنت

ممن قد رآنی فاتبعنی واعمل ما أشاء بالآلة التی أشاء لا بالآلة التی تشاء فالآلة هی سنتی فاعمل منها بما أشاء فیك لابما تشاء لی وتشاء منی فإن عجزت فی آلة دون آلة فعذری لا یكتبك غادرا وإن ضعفت فی عزیمة دون عزیمة فرخصتی لا تكتبك عاثرا إنما أنظر إلی أقصی علمك إن كان عندی فأنا عندك.

٨٤ ـ يا عبد طلبك منى وأنت لا ترانى عبادة وطلبك منى وأنت ترانى استهزاء.

٨٥ ـ يا عبد آليت لا أقباك وأنت ذو سبب أو نسب.

٨٦ ـ يا عبد إن لم تظفر بي أليس يظفر بك سواى .

۸۷ ـ يا عبد كل واقف عارف، وما كل عارف واقف، فالواقفون أهلى، والعارفون أهل معرفتى.

٨٨ ـ يا عبد اطلب كل شئ عند الواقف تجده واطلب الواقف عند كل شئ لاتجده، فإذا نزل البلاء تخطى الواقف وانزل على معرفة العارف وعلم العالم ولا يقدر العارف قدر الواقف.

٨٩ ـ يا عبد الوقفة عمود المعرفة والمعرفة عمود العلم فالعالم في الرق والعارف مكاتب والواقف حر.

٩٠ ـ يا عبد العارف يعرف ويعرف والواقف يعرف ولا يعرف.

91 ـ يا عبد احترق العلم في المعرفة واحترقت المعرفة في الوقفة فالعارف يشك في الواقف والواقف لايشك في العارف، فما بلغت معرفة من لم يقف ولانفع علم من لم يعرف.

9۲ ـ يا عبد العالم يرى علمه ولا يرى المعرفة، والعارف يرى المعرفة ولا يرانى، والواقف يرانى ولا يرى سواى، العالم يخبر عن المعرفة والواقف يخبر عنى.

97 - يا عبد أنا أقرب إلى كل شئ من نفسه والواقف أقرب إلى من كل شئ.

9٤ ـ يا عبد إن خرج العالم من رؤية بعدى احترق وإن خرج العارف من رؤية قُربى احترق وإن خرج الواقف من رؤيتي احترق .

٩٥ ـ يا عبد العلم حجابي والمعرفة خطابي والوقفة حضرتي.

97 ـ يا عبد العارف ذو قلب، والواقف ذو رب، فإخبارى للعارفين ووجهى للواقفين.

٩٧ ـ يا عبد القرب الذى تعرفه فى القرب الذى أعرفه كمعرفتك فى معرفتى، فأنا القريب البعيد، قربا هو البعد وبعدا هو القرب، فأنا أقرب إلى كل شئ من معرفته بنفسه.

9۸ ـ يا عبد لو نطق ناطق العز لصمتت نواطق كل وصف ورجعت إلى العدم مبالغ كل حرف ولتبرأ أهل المعرفة من معرفتهم.

### كلمة مختصرة عن مؤلف الكتاب

# بقلم المهندس خالد شحات حماك

الحمد لله الذي فرغ لعبادته وخدمته أهل محبته وتقواه، وحلى ظواهرهم بطاعته وبواطنهم بمعرفته ليسكنهم من محل مرضاته الجنة أعلاه، والصلاة والسلام على خير خلقه ومصطفاه، والذي لا يقبل ربنا تعالى إلا من اتبع سنته واهتدى بهداه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن مؤلف هذا الكتاب النفيس هو العبد الصالح الطائع لمولاه، والراقى درج المعرفة إلى أعلى علاه، الذى هدى الله الصالين بسناه وبلغ به المهتدين كلا سؤله ومناه، الشيخ المربى الحافظ لكتاب الله والمتمسك بسنة رسول الله عليه.

الشريف النسيب سيدى صلاح الدين التجانى بن السيد محمود بن أبى طالب.

والذي لا يصرح بنسبه إلا أنه ابن سيدي أحمد النجاني رَرُفُّني .

أتم رَوْقَ حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر المتواترة بالسند المتصل من شيخه في ذلك الفن إمام القراءات بالأزهر الشريف

والمتبحر في العلم المنيف، الذي لم يكن في وقته مثله، المنقطع القرآن نهاره وليله، الشيخ محمد بن إسماعيل الهمداني، وله من ذلك الإمام إجازة في القراءات العشر الكبري (وهي أعلى إجازة في هذا الفن) وذلك بعد أن قرأ على شيخه المذكور ختمة كاملة لكل قارئ منهم بالتحرير والإتقان وأكثر من ختمه بالعشر، ثم أراد وَوَهِي كما البالغة في تعلمه فألف كتابه النجوم السائرة حيث ميز فيه كل قراءة على حدة قواعدا وفرشا وهو مالا نظير له في علم القراءات بخلاف ما صنف قبل ذلك من الكتب في هذا الفن ومع ذلك الكتاب فرش الأحرف العشرة على المصحف الشريف فصار تدريس هذا العلم بهذه الصورة الجديدة من أيسر الأمور بعد أن كان من أشقها وأصعبها فجزاه الله خيرا عن المسلمين وعن خدمته للكتاب الكريم.

أما الفقه فقد أتى فيه البيوت من أبوابها وتعلم من أهل كل مذهب أصولهم وفروعهم، فمذهب الإمام مالك ووقع على شيخ المذهب بالحجاز وأعلم من استجاز أو جاز، الفقيه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المبارك رحمه الله، ومذهب الإمام الشافعي ووقي من العالم النحرير ذي العلم الغزير شيخ المذهب بالشام الشيخ من العالم النابلسي وذلك مدة إقامته بالإحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وقيق على الشيخ الشريف العالم المتبحر والفقيه المتبحر الشيخ أبي بكر الحنبلي

شيخ المذهب بالإحساء، وأما مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان والفقيه الشيخ العالم المهيب والفقيه النابه الأديب الحسيب النسيب مولانا أحمد بن محمد الدهلوي الصغير وذلك مدة إقامته بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أما في الحديث الشريف والسنة المطهرة فقد درسه سَرَاقَتَ أتم دراسة وأكملها وهو مولع به منذ الصغروله في هذا العلم الشريف عدد من الشيوخ الحفاظ المحدثين من أجلهم محدث مصر بل والعالم الإسلامي وحافظها وإمام أهلها في هذا العلم سيدي الولى المحدث الفقيه محمد الحافظ التجاني رَوْفُكَ ، وكذلك أخذ عن إمام الحجاز الجامع لشتات الأسانيد والذى منها كل عال وفريد الشيخ الفاداني، وكذلك المحدث الكبير والعالم الجهبذ النحرير الشيخ العجيل إمام أهل اليمن في كل علم وفن، وكذلك الشيخ المحدث الطائع لربه الشيخ محمد نجيب المطيعي المصرى رحمه الله، أما الحديث المسلسل بالأولية فقد تلقاه عن جمع من الشيوخ أجلهم سيدى أدريس العراقي بفاس المحروسة من المغرب الأقصى.

وقد جمع الشيخ رَيْقَ كل هذا وعمره لا يتجاوز الخامسة والعشرين بالإضافة إلى هذا فقد مر في طريق القوم بالطرق الموجودة كلها ودرسها طريقة طريقة وفي آخر مطافه أقر له سيدنا رسول الله عَيْقَ الطريقة التجانية فانحاش إلى جناب سيدى أحمد التجاني رَيْقَ وانتظم في سلك طريقه وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة

من عمره المديد، وقد تلقى هذه الطريقة المباركة من عدة مشايخ أعلاهم سيدى أبى الكمال العلامة الشيخ سيدى محمد الحافظ التجانى وكذلك حفيد سيدنا سيدى الشيخ بنسالم ابن سيدى محمد الكبير وكذا أبى العلاء الحافظ المحدث العارف بالله سيدى إدريس العراقى.

وقد كان مولده الشريف صبيحة يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر ذى القعدة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة الموافق الثانى عشر من يونيو (حزيران) سنة ثمان وخمسين وتسعمائة وألف. مَرَافِينَ ومد في عمره آمين.

# الفهرس

| لصفحة | الموضوع                       |
|-------|-------------------------------|
| ٥     | هـداء                         |
| ٧     | التقديم                       |
| 11    | المقدمة                       |
|       | البواقيت :                    |
| 30    |                               |
| 39    | ياقوتة في نفس الرحمن جل جلاله |
| 33    | ياقسوتة في الورع              |
| ٤٦    | يات من العزلة                 |
| ٤٩    | ياقــوتة في الخلوة            |
| ٥٢    | ياقوتة في الخواطر             |
| ٥٦    | ياقوتة في العلم اللدني        |
| 09    | ـ المارات                     |
| 77    | ياقـــونة في النار            |
| 79    | ياقــوتة في النوافل           |
| ٧.    | ياقــوتة في الـزهد            |
| ۷١    | ياقسوتة في الجسود             |
| ٧٢    | ياقـــوتة في الـكرم           |
| ٧٢    | ياقـوتة في السفـاء            |
| ٧٣    | ياقـوتة فـى الإيثـار          |
| ٧٢    | ياقـوتة في الصدقـة            |
| ٧٢    | ياقوتة في الهدية              |
| ٧٤    | ياقـوتة في العـوض             |
| ٧٤    | ياقــوتة في الـعطاء           |
| ۷٥    | ياقــوتة فـى الكلام           |
| ٧٦    | ياقوتة في القيومية            |
| ٧٦    | يقونة في النوم                |
| ٧٧    | يقون في الذوف                 |

الغمرس

| الصفحة | الموضوع                                |
|--------|----------------------------------------|
| ٧٩     | ياقوتة فــى الرجاء                     |
| ٧.     | ياقوتة في الصبر                        |
| ۸۲     | ياقوتة في المراقبة                     |
| ٨٤     | ياقوتة في العبودية                     |
| ۲٨     | ياقوتة في الولى                        |
| ۸۹     | ياقوتة في الملائكة                     |
| 91     | ياقــوتة في الله                       |
| 1.4    | ياقوتة في المعرفة بالله تعالى          |
| 117    | ياقوتة في الواحد الأحد                 |
| 114    | ياقوتة في المقدم المؤخر                |
| 119    | ياقوتة في الفقر                        |
| 371    | ياقوتة في الأول والآخر والظاهر والباطن |
| 177    | ياقعوتة في مقعام المحبعة               |
| 107    | ياقوتة في مقام الخلة                   |
| 101    | ياقوتة في مقام الشوق والاشتياق         |
| ۱٥٨    | ياقوتة في العلى                        |
| 109    | ياقوتة في الولى                        |
| 17.    | ياقوتة في الوهاب الرزاق                |
| 771    | ياقوتة في الرحمن الرحيم                |
| 177    | ياقـوتة في الحس والمعنى                |
| ۱۸۰    | ياقوتة في مراتب العلماء                |
| 7.7    | ياقوتة في القلب                        |
| 111    | ياقوتة في السماع                       |
| 717    | ياقوتة في الكرامة                      |
| 317    | ياقوتة في السلوك                       |
| 717    | ياقوتة في حديث عهد بربه                |
| 414    | ياقـوتة في المكر                       |
| 771    | ياقوتة في التوبة                       |
| 440    | ياقوتة في الذكر                        |
| 277    | ياقوتة في الجميل                       |
| 444    | ياقوتة في المعصية                      |
| 777    | ياقـوتة في عـبس وتولى                  |
| 74.    | ياقوتة في المعلومات                    |

| لصفحة | الموضوع                     |
|-------|-----------------------------|
| ۲۳۲   | ياقوتة في الجنة             |
| 444   | ياقىوتة في القضاء والقدر    |
| 440   | ياقــوتة في وهو مــعكم      |
|       | الجواهر :                   |
| 704   | جــوهرة في التــوسل         |
| 444   | جوهـرة في السبحة            |
| 777   | جـوهرة في أهل الصــفــة     |
| 7.8.1 | جوهرة فى والدى رسول الله ﷺ  |
| 441   | جوهرة في الذكر              |
| 444   | جوهرة في عظيم فضل الله      |
| 449   | جوهرة في السر               |
| . *** | جوهرة في العلم              |
| 4.4   | جوهرة في أهل البيت          |
| 4.0   | جوهرة في أصحابه وإخوانه ﷺ   |
| 4.4   | جـوهرة في السـيـد           |
| 4.4   | جوهرة في التمثل             |
| 41.   | جوهرة في النفس              |
| 411   | جوهرة في الإقامة            |
| 411   | جوهرة في المحدثين           |
| 414   | جـوهرة فـي نجـد             |
| 317   | جرهرة فى الحال              |
| 410   | جـوهرة في رؤية رسـول الله ﷺ |
| 414   | جوهرة في النسب              |
| 414   | جوهرة فــى القرآن           |
| 419   | جوهرة في أصحاب المراتب      |
| 44.   | جوهرة فى الساعة             |
| 441   | جـ وهرة في العمـر           |
| ٣٢٢   | جوهرة في ليلة القدر         |
| ٣٢٢   | جوهرة في الكسوة             |
| ۳۲۳   | جوهرة في الإمامة            |
|       | جوهرة في التربية            |
| 377   | جـوهرة فـي المولد           |

الفهرس

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
|        | اللآلئ                        |
| ۲۳۱    | لؤلؤة في لا إله إلا الله      |
| ٣٣٦    | لؤلوة في السماع               |
| ۲۲۸    | لؤلؤة في الظلم                |
| 449    | لؤلؤة في العفيمية             |
| 45.    | لؤلؤة في الصـدقة              |
| 451    | لؤلؤة في النظر                |
| 454    | لؤلؤة في السمع والبصر واللسان |
| 454    | لؤلؤة في المنازل العالية      |
| 337    | لؤلؤة في الضبِر               |
| 337    | لؤلـوق في النجـاة             |
| 450    | لؤلؤة في التواضع              |
| 451    | لؤلؤة في التعظيم              |
| 454    | لؤاؤة في التعوذ               |
| ۲٤۸    | لؤلؤة في المصبة               |
| 459    | لـؤلـرة فـى الـزهـد           |
| 401    | لؤلؤة في البـــــــلاء        |
| 400    | لؤلؤة فيي المكر               |
| ۲٥٦    | لولوة في المنوم               |
| ۳۰۷    | لؤلؤة في التحيمل              |
| 177    | لؤلؤة في حسن الظن             |
| 470    | لؤلؤة في المعصية              |
| ٥٢٦    | لؤلوة في مكة                  |
| ۲۲٦    | لؤلؤة في الرحمـة              |
| ۸۲۳    | لؤلؤة في المسجد               |
| ۸۲۳    | المُلوَّة في الجماع           |
| ۳۷۳    | الفصوص:                       |
| ٤٠١    | القيروز                       |
| 240    | الزبرجد                       |

#### مطابع الميئة المرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٩/١٦٠٧٩

i.s.B.N 977 - 01 - 6007 - 5

